



# سلسلة شمرية تصد

الإصدار الأول يونيو ١٩٥١

بكبرم بحبيد أحميد رئيس مجلس الإدارة سكرتير التــــ عبادل عبيبيد الصهد

دار الهلال: ١٦ ش محمد عز العرب ت : ۳٦٢٥٤٥٠ سبعة خطوط الادارة

فاكس: : FAX -3625469

العدد ٧٨ه – شوال – فيراير ١٩٩٩ NO - 578 - JAN - 1999

أسعار بيع العدد فئة ٢٠٠ قرش

سوريا ٢٥٠ ليرة - لبنان٢٥٠٠ ليرة -الأردن ٣ دينار- الكويت ٢ دبنار - السعودية ٢٠ ريالاً - البحرين ٢ دينار - قطر ٢٠ ريالاً -دبي / أبوظبي ٢٠ درهما - سلطنة عمان ٢ ريال

## دكتورجهال حمدان

# استراتیجیة الاستعماروالتحری

# الغسلاف للفنان حلمى التسونى

#### ممتدمة

الصراع الذي يعيشه عالم اليوم ، هذا الذي يتمزق بين كتل العقائديات المتناقضة وقوى التحرير الفوارة ورواجع الماضي المتربصة ، ما نمطه الاقليمي ــ ان كان ثمة :مط وما اصوله التاريخية ؟ وهـــنه التطورات العميقة التي يشهدها توزيع القوى والاوزان السياسية بين الـــدول والكتل والقارات ، وهذه الانقلابات الكاملة في الاستن اتيجية الكوكبية في ظل العصر الذرى ، هل هي تحــولات أو تحويرات للماضي بدرجة ما أم هي طفرات بكر تماما في تاريخ البشرية ؟ الى أين يتجــه نمط توزيع القــوى تاريخ البسرية والاستراتيجية في مستقبل ســيخلو من الامراطورية واحتكار القوة والعلم وقد تنتشر فيه الاسلحة الذرية انتشار الحضـارة والتكنولوجيا الحديثة ذاتها ؟ الذرية انتشار الحضـارة والتكنولوجيا الحديثة ذاتها ؟ وما احتمالات المستقبل بالنســـة لسياسـة وليدة كعدم الانحياز ولقوة جديدة كالعالم الثالث ؟

قد لا یکون من الصعب أن نری نمط القوة العالمیــة المعاصر یتنضد \_ قاعدیا \_ فی هیکل ثلاثی یبدا من کتلة قدیمة غربیة راسمالیة استعماریة ، لیمر بکتلة احــدث شرقیة اشتراکیة تقدمیة ، حتی ینتهی بقــوه \_ رلیس بکتلة \_ اشد حداثة وامیل الی الاشتراکیة بقدر أو بآخر ولکنها تمتاز اساسا بانها متخلفة اقتصــادیا ، حدیثة

الاستقلال والتحرر سياسيا • ولكن الم تكن الصلورة تقتصر ، حتى الحرب العالمية الثانية فقط ، على قطبى القوتين الاوليين وحدهما ؟ بل اليست قوة المعسكر الشرقى ذاتها ، بالقياس الى القوة الغربية المخضرمة ، طارئا حديثا نسبيا لا يتعدى الحرب العالمية الاولى بصرامة ؟

النمط اذن حديث ، أو هكذا يبدو على السطح ، وهو على كل حال متطور سريع التغير ، ولكن - تعنت الجلد مل هو منفصل حقا عما سبقه من تاريخ ؟ أن الذي يستقرى مراحل التاريخ السلمياسي والاسلم التيجي المتعاقبة يجبهه \_ وهو جدير أيضا بأن يروعه \_ دائما أو غالبا نمط ثلاثي متواتر لصراع القلل والابعاد ، ولكن لعله النمط المعاصر في التفاصيل والظلال والابعاد ، ولكن لعله لا يختلف عنه كثيرا في أساسياته وجوهره ، وإذا كان لنا أن نستبق نتائج مثل هذه الدراسة ، فحسبنا أن نشير هنا إلى نظرية مفكر جغرافي كبير مثل ماكيندر ، فقد اختزل تاريخ الصراع الاستراتيجي في العالم في أنه في جوهره صراع بين قوة البر وقوة البحر يترك بينهما قوة بينية برمائية في المنزلة بين المنسسزلتين \_ ثلاثية تماما بالطبع !

ومثل هذا عن الاستعمار يقال • فالاستعمار مدا الذي يبدو بعامة حديث العهد ويرتبط لامر ما في الكتابات الدارجة بالقرن التاسع عشر بوجه خاص مد هو الاخسر طاهرة قديمة لها أصول تاريخية بعيدة بدرجة أو باخرى • فالاستعمار الحديث الذي يحتضر اليوم انما استوى على سوقه في القرن التاسع عشر فقط ، أما جذوره فتضرب في اعماق عصر الكشوف الجغرافية منذ القرن السادس

عشر وما بعده ، بل لعلك واجد بذوره الاولى قبل ذلك جميعا وانت لن تستطيع أن تفهم نمو الاستعمار العالمي ولا تطور صراع القوى السدولية اذا قصرت بؤرتك على المنظور المعاصر ، أكثر مما يمكنك أن ترى ناطحة سحاب اذا نظرت اليها من سطحها

والذى نود ان نؤكده بهذا هو اهمية البعد التاريخى مدخلا الى أية دراسة علمية جادة وعميقة لواقعنا السياسى والاستراتيجى المعاصر و بغير هذا تبدو الحقائق مقتلعة، والتعميمات ـ ربما ـ مبتسرة مفتعلة ، وتخرج الصورة كلها ولها مسطح ولكن ليس لها عمق ولهذا فنحن بحاجة حقيقية وملحة الى دراسة كاملة متكاملة ، اصولية منظمة ، لتاريخ الاستعمار في العالم من ناحية ، ولتاريخ الصراع الاستراتيجي من ناحية اخرى و بغير هذا فلن نخسرج بقوانين علمية أو اشباه قوانين ولن نختزل التساريخ في معادلات اقليمية موجزة مركزة ذات مغزى مثلما هي خفيفة الحمل في الذهن

والحقيقة ان التاريخ هو معمل الجغرافي كما قيل ، وهو كذلك مخزن الاستراتيجي الذي لا ينضب ، وكسل منهما يستمد منه خامته ويجرى عليها تجاربه ، وبالنسبة للجغرافي بالذات ، فان التاريخ اذا كرر نفسه \_ وهو قد يغمل \_ فهذا التكرار هو الجغرافيا : اعني ان الجغرافيا بهذا هي الجذر الجبرى للتاريخ ، وعملية استقطاب له وتركيز - أكثر من هذا ، ليس التاريخ كما عبر البعض الا جغرافية متحركة ، بينما أن الجغرافيا تاريخ توقف ، وهما معا اشبه شي ، بقرص الطيف : اذا سكن على عجلته تعددت ألوانه فان هو دار وتحرك استحال لونا جديدا

وعلى هذا الاساس يقوم البحث الحالى و فهو دراسة فى الجغرافيا السياسية بجانبيها التاريخي والمعاصر ، تحاول ان تتبع مورفولوجية التاريخ داخل اطار أو أطر واضحة التحديد من مورفولوجية الجغرافيا ، وتسعى الى أن تصب حركة التاريخ وتنقلها فى خطوط اقليمية غير باهتة أو متبيعة على الاقل وعلى ذلك فالدراسة تتتبع أولا حركات بناء الامبراطوريات والتوسع الاستعماري عبر العصور ، عصرا بعد عصر ، محللين دوافعها ومحركاتها ، أنماطها الجغرافية وصراعات القوى فيها أو من حولها ، نقاطها قوتها أو ضعفها الاستراتيجي ، كما نحاول أن نستشف ونستنتج منها دروسها الجيوستراتيجية الاكثر خلودا وبقاء

كل اولئك دون أن نفرض على الحقيقة التاريخية الموضوعية الغفل ذاتها ، نظرية عاملة ، بعينها أو قانونا مبتسرا أو شبه قانون ، إلى أن نصل إلى الفترة المعاصرة، فبعدها يكون قد تجمعت لدينا من ناحية كل روافد التاريخ وتياراته ، وتراكمت دروسيه وتواتر تكراره ، بحيث يتجسد منطقه تلقائيا ويمكننا أن نضع أيدينا على نبضه ، ومن ناحية أخرى نكون في حل علميا من أن نحاول اخضاع هذا الركام الضخم من الحقيقة التاريخية لنظرية أو أخرى تستقطبها أو تختزلها لتكون تلخيصا أو تقنينا للتاريخ أولا ومفتاحا للتنبؤ بالمستقبل ثانيا

وفي هذه الدراسة ينبغي لنا أن ننبه الى تداخل بعدين او عنصرين لا انفصام لهما في الواقع ، وهما الاستعمار كحركة توسع وتسلط ، وصراع القوى الاسستراتيجية كعملية بقاء أو تضخم · وليس كل صراع بين القوى هو من أجل من أجل استعمار هو صراع من أجل

القوة بيد أنه يبقى فى النهاية أن كلا منهما يؤثر فى الآخر ويتأثر به ، أن لم يكونا فى الحقيقة جانبين لنفس الشيء

ولقد يمكن أن نكتفى فى تتبع أصول الاستعمار الحديث بالبده بعصر الكشوف الجغللية ، ولكن لكى نفهم استراتيجية القوى العالمية لابد أن نوغل الى أبعد أعماق التاريخ لانه بالدور التاريخى الكامل وحده تبرز الشخصية الاستراتيجية الكامنة لائى اقليم ، وهكذا تعود الدراسة الاصولية التاريخية الكاملة فتؤكد أهميتها وضرورتها وصولا الى كليات ودخائل الموقف السياسى المسلم وأنها لرحلة طويلة شاقة بالتاكيد ، ولكنها شيقة طمسوح بنفس الدرجة ، وأكثر منها واعدة ومجزية الى أقصى حد

## فالعصبورالقلابيمة

قد نعد الاستعمار قديما قدم الانسان • فمن المكن أن ننظر الى التاريخ القديم على أنه فصول متلاحقة أو متداخلة من الهجرات والغزوات • ولكن مثل هذه كانت أقرب الى التحركات غير الهادفة ، بل البدائية أو « الغريزية » منها الى الحركات المقننة المخططة الواعية (١) • فقد كانت البشرية لا تزال في حالة هلامية رجسراجة ، أو هي كانت غلافا زئبقيا بعيدا عن الاستقرار والتوطن والارتباط الوئيسة المحدد بارض محسدة • ونحن أقرب الى الصسواب اذا اعتبرناها أدخل في عداد ما يسميه والتر باجهوت بفترة تكوين الإجناس Race-Making Period منها في فترة تكوين الامم Race-Making Period ومن ثم أقرب الى الانثروبولوجيا منها الى السياسة

ومع تطور المجتمع والحضارة وزيادة الارتباط الايكولوجي عضويا ومجتمعيا بين الجماعات والاقاليم ، ومع اطراد نمو الدولة كشكل سياسى ، تأخذ الحركات البشرية بالتدريج اتجاها أوضع نحو الاسستعمار ، الاستعمار بمعنى سبيطرة منظمة لجماعة على جماعة أخرى ويمكننا عبر تلسكوب التاريخ أن نرى العالم القديم في فجره المكتوب يتألف من سلاسل مرصعة كالموزايكو من فجره المكتوب يتألف من سلاسل مرصعة كالموزايكو من

G.H.T. Kimble, World's Open Spaces, Lond., (1) 1947, pp. 9-10.

الصراعات المحلية الصغيرة أو الضيقة في مداها وحدودها المجفرافية ، وأغلبها أو أخطرها لا يخرج عن معادلة بعينها محددة هي و الصراع بين الرعاة والزراع »

وعادة ما تتشكل هذه المعادلة بشكل بيئتها الجغرافية فتأخذ لونا محليا خاصا و فهو اما الصراع بين و الرمل والعلين و واما بين و الاستبس والغابة و أو بين و الجبل والسهل و وقد تتداخل هذه الصراعات كلها أو بعضها في حالات أخرى و كلها في النهاية مراع بين قوى بر وبو ، بين فلاحين ورعاة ـ بمعنى آخس

صراع أشباء اكثر منه صراع أضداد

فاما معادلة الرمل والطين فهي تلخص عند برسيستد تاريخ الشرق القديم ، حيث نجد هجرات الرعاةوغزواتهم... ابتدآء من الآراميين الى الكنمانيين والفلســـطينين والعبرانيين والفينيقيين ٠٠ الغ – تتواتر خارجة من قلب الجزيرة العربية خاصة الى كل المناطق الزراعية المجاورة في الهلال الخصبيب ووادي النيل ، ومثلها الى حد كبير هجمات المور من الصحراء الكبرى الغربية على اقليم المغرب أما معادلة الصراع بين السهل والجبل فهي بحسكم طبيعتها محلية اساسا ، ولذا تنتثر في تضاعيف العالم القديم كدوامات موضعية وهي تختلف عن أنماط الصراغ الاخرى في أنها رأسية لا أفقية ، كما أنها أكثرها قارية بطبيعتها • فنرى رعاة الجبــال المحــاربين يهبطون على السهول وينقضون عليها من حالق كالهيار الجليدي غزاة او مخربین : من جبال ارمینیا و کردستان الی ســـهول الرافدين التي هبط عليها من قبل الكاسيون Kassites في الشيمال والعيلاميون في الجنوب ، ومن بعد الاشوريون الذين سيطروا عليها جميعاً • كذلك من مرتفعاتالاناضول توالى هجوم ونزول الميتاني والميديين والحيثيين على الهلال

الخصيب شرقا وغربا (١) • وفي أوربا من قلاع البلقان الى احواضها ، ومن كتلة الالب ألى سهول البو ولومبارديا

اما الصراع بين الاستبس والغابه فلعله أبعسد أنماط الصراع القديم مدى وتراميا ، ولو أنه لم يكن اسستعمارا بقدر ما كان تخريبا ولم ينشىء دولا أو امبراطوريات مثلما حطم دولا وامبراطوريات ، فمنذ فجر التاريخ والاستبس الاسيوى العظيم يمثل ضد اعصار بشرى يلفظ بالموجات البشرية المتتابعة لتظهر كالطفح على طول القوس الهائل من الاراضى الزراعية الغنية التى تحف به شرقا وجنوبا وغربا

وتحت ناثير لمرد البيئة الرعوية الفقيرة وما قد يعتريها من نوبات من الجفاف ، مع اغراء المناطق الغنية الرخية ، كانت جحافل الرعاة تخرج كالطوفان لتنتشر كالمروحة ، ومع الانتخاب الطبيعى القاسى الذي تفرضه البيئة وقسوة النمط البشرى الناتج ، وبغضل حركة الخيل الكاسحة ، كانت هذه الموجات تزحف آلاف الاميال لتهوى عاتيه

كالمطرقة على مناطق الاستقرار المحيطة

ورغم قلة عدد سكان الاستبس كثيرا بالنسبة لسكان النطاقات الزراعية ، فقد كان لرعاة الاستبس دائما التغوق العددى في النقطة المحددة التي يختارونها لضرباتهم تلك فاذا أضغنا الى هذا مرونة حركة الخيالة ، سواء بالحصان أو بالعربة وهي اختراع استبسي أصلا ، والتي تتمثل في د الكر والفر » كتكتيك استبسي أصيل به يحدد وحده مكان وزمان المعركة ، أدركنا ميزة الاستبس على المزروع استباراتيجيا (٢) ، ومن هذا جميعا نفهم كيف أمكن

James Fairgrieve, Geography & World Power, (1) Lond., 1941, pp. 38 et seq.

Owen Lattimore, Inner Asian Frontiers, in New (Y) Compass of the World, N.Y., 1949, p. 279.

« لتراب الرعاة » المخلخل هذا كما يسميه برون (١) أن يسيطر ويتغلب على « الارســـابات البشرية » الكثيفة المستقرة في تضاعيف الغابة أو أودية الإنهار

ولكن نقطة ضعف الاستبس الاصيلة والتى تصم دوره التاريخى بالعقم والسلبية فى النهاية هى انه بحسكم حركته وسسسيولته تلك بالذات عجسن عن أن يقيم امبراطوريات دائمة أو أن يستقر فى دول ثابتة راسخة فقد كانت موجاته تأتى كالزوبعة ، وكالدوامة تختفى فاما أن تعود وترتد بعد السلب والنهب ، واما أن تتلاشى وتذوى فى دويلات حاجزة على حدود المزروع ولحسابه بوليس امبراطورى أو حرس حدود بمعنى آخر ولها فأن مكان الاستبس فى الاستعمار أقرب شى الى الاستعمار السلبى ، ودوره التاريخى أشبه بالنيازك والشهب بين النجوم : ضجيج وبريق رهيب سناه ، لا يلبث أن يستهلك النجوم : ضجيج وبريق رهيب سناه ، لا يلبث أن يستهلك النجوم : ضجيج وبريق رهيب سناه ، لا يلبث أن يستهلك النحوم : ضجيج وبريق رهيب سناه ، لا يلبث أن يستهلك

فاذا ما تتبعنا موجات الاستبس في التاريخ القديم (٢) وجدناها تتجه الى الصين أكثر منها الى الهند ، أولا لان على باب الصين تقع منشوريا وهي محيط استبسي ومحطة احتشاد وانطلاق للاستبسيين ، وثانيا لان الصين لا تملك حائط الهملايا ، ذلك « السور الطبيعي العظيم » الذي حمى الهند بقدر الامكان من ضغوط الاستبس ، أما الصسين بانهارها وسهولها فكانت مفتوحة لهذا التيفون ( والكلمة ماخوذة عن الطرفان الهربية ) (٣) البشري ، فكان عليها ماخوذة عن الطرفان الهربية ) (٣) البشري ، فكان عليها

Thomas Quayle, «Geography & Language». (Y)

Geog. Teacher, 1917-8, p. 81.

Jean Brunhes, La Géographie Humaine, Paris, (1) 1925, t.II, p. 802.

Edmond Demolins, Comment La Route Crée (7) le Type social, Paris, t.I.

أن تبنى سورها الصناعى العظيم فى وجههم • دونجدوى • ويسجل التاريخ موجتين هامتين فى تلك الفترة ، غــزوة كبرى فى القرن القالت ق • م كان من جرائها مباشرة بناء ذلك السور ، ثم موجة أخرى فى القرن الثانى الميلادى

اما غربا ، فقد اتخذ الاستبس طريقين ووجهتين ، اولا طريق الاستبس المرتفع على طول هضاب ومرتفعات وسط وجنوب غرب آسيا ابتداء من منفوليا حتى ايران والوجهة هي الشرق الاوسط الخصيب ، فهؤلاء هم الذين اسقطوا آشور ، ومنهم جاء الهكسوس الى مصر ، ولعسل موجسة الهكسوس هي الموجة الوحيدة في التاريخ القسديم التي استظاعت ان تضرب من قلب الاستبس بعيدا الى حسد الوصول الى مصر ، ولكن الهكسوس لم يخضسعوا مصر الوصول الى مصر ، ولكن الهكسوس لم يخضسعوا مصر جميعا بل شمالها فقط ، ولم يلبثوا فيه طويلا عند ذلك

اما الطريق الثانية فهي الاستبس المنخفض على طيول السهول العظمى في قلب آسيا وشرق اوربا ابتداه من طوران حتى المجر وكان هذا في الحقيقة اخطر طيريق طرقه الاستبسيون وارتبطوا به وارتبط بهم ولهم معه ميكانيكية خاصة فريدة في بابها وخطيرة في نتائجها فكمس سهل قارى متصل Durchgangaland تتجياوب اجزاؤه كما لو بقانون الاواني المسيقطرقة ، كانت كل حركة تبدا من القلب \_ قلب الاستبس في آسيا \_ تدفيع بالجماعات الرعوية الواقعة غربها ، فتسدفع هذه بميا بالجماعات الرعوية الواقعة غربها ، فتسدفع هذه بميا بعدها غربا ، وهكذا حتى تدفع الاخيرة الزراع في شرق أوربا ووسطها (١)

وبهذا التأثير والدفع غير المباشر لعب الاستبس الاسيوى. دورا خطيرا في تشكيل تاريخ وتكوين أوربا ، حتى أصبح

<sup>(</sup>١) جبال حيدان ، أنباط من البيئات ، القامرة ١٩٦٠ ، ص ٧٧

تاريخها منذ ذلك الحين لا يفهم الا كجزء في الحقيقة من تاريخ أور اسيا ككل (١) ولما كان الجيران المبساشرون للامبراطورية الرومانية هم برابرة التيوتون والجسرمان الذين جمعوا بين الرعى والزراعة ، فكثيرا ما كانت حركات البرابرة الاسيويين تنتهى بتحريك البـــرابرة الاوربيين

ليغيروا على الامبراطورية

(٣)

فَفِي أُواثُلُ العصر المسيحي وخاصة في القرنين الثالث والرابع اشتدت غارات القبائل الجسرمانية من الالماني Allemanni والقوط والوندال والفرانك « الفرنجية » على الارجع نتيجة لضغط برابرة آسيا عليهم من الخلف (٢) وأدى تغلُّغُل هذه الغزوات في جسم الامبراطورية الى تكوين امارات داخلها حتى انتهت بانهيار الامبراطورية • وفي القرن الخامس وصبل الاسيويون بأنفسهم الى حدود الامبراطورية في شكل الالان Alans والهسون تحت قيادة اتيلا الهون المشهور

وقد كانت موجة الهسون من أعتى ما تعرضت له روما واكثرها تخريبا وتدميرا • وقد اتخذوا من استبس المجر - حوض الغولد Alföld الكبير أو البوشينا Puazta -نقطة ارتكاز للهجــــوم على الامبراطورية التى كانت بالنسبة للبوشتا في موقع كموقع الصين بالنسبة لاستبس منشوريا • فاندفع اليلامن البوشتا غربا حتى فرنسا، لكنه صد أخيرا عند شالون • وقد يكون في هذه الهزيمة مغزى هام لان معناها أن رعاة الاستبس لم يفشلوا الاحين خرجوا عن نطاق بيئتهم الطبيعية (٣)

ومم ذلك فقد كان أثر الهون في تشكيل أوربا بعيد

Fairgrieve, p. 106-8.

Demolins, loc. cit.

Halford J. Mackinder, The Geog. Pivot of History, (1) Lond., 1951, p. 31. (1)

المدى ، فربعا كنتيجة لضغوطهم قغز الانجلز والسكسون من غرب القارة الى الجزر البريطانية ليؤسسوا انجلترا ، بمثل ما هرب سكان اكويليا وبادوا فى ايطاليا بعد تخريبهما المباشر الى الجزر الساحلية المواجهة ليؤسسوا البندقية ، وعدا هذا ، فكرد فعل للخطر الهونى تحالف الفرانك والقوط والرومان لاول مرة فى شالون ونما بينهم وعى قومى جنينى ، وبهذا كان الهون فى الحقيقة يصنعون فرنسا الجديدة بوحدتها وقوميتها (١)

على أن الهون ككل سرعان ما تفتتوا بعد وفاة اليسلا نفسه وتحاربوا وارتدوا شرقا الى مصدرهم الاصلى ، ولو أن قلة منهم استقرت نسسبيا فى الزراعة وحساولت الامبراطورية تثبيتهم بكل الوسائل كمنعهم من العودة او اغرائهم بامارات وولايات حدية خاضعة لها

على أن خطر الهون لم يرتفع الا ليتلوه خطر الافار Avars في القرن السادس ، وكان لا يقل عن سابقه في التخريب والتدمير ، وقد اتخذوا من سهل المجسس الاستبسي مركزا لحكمهم عدة قرون ، وكنتيجة مباشرة لفسخط الافار طردت قبائل اللونجبارد المتقرت المتبربرة وقذف بهم من تخوم الامبراطورية حتى استقرت في سهل لمبارديا \_ ومن هنا الاسم ، وبالمثل يعود انشاه شارلمان لمملكة النمسا الى خطر الافار ، فقد اسسها لتكون دولة حاجزية وكموقع أمامي للدفاع عن الامبراطورية (٢) دولة حاجزية وكموقع أمامي للدفاع عن الامبراطورية (٢) الفرلجا \_ لاحظ وحدة اشتقاق الاسمين (٣) \_ ليذوبوا

Mackinder, op. cit., pp. 31, 35.

Ibid.

W. Gordon East, An Historical Geog. (7) of Europe, Lond., 1950, p. 217.

في النهاية في وسط السكان الاصليين من السلاف في المنطقة التي تستمد اليوم اسمها منهم « بلغـــاريا » · وكانت هذه آخر ما أرسل الاستبس في صراعه مع الغابة قبل أن تبدأ العصور الوسطى

### بين البر والبحر

تلك قصة الصراعات التاريخية المختلفة في العالم القديم بين قوى بر وبر ولكن على الماء ينبغي أن نضيف صيغة أخرى أصيلة هي « الصراع بين البر والبحر » ، بين الغلاحين والملاحين ، وبينما تشتعل الصراعات السابقة من أجل « الموضع » أساسا أي من أجل الثروة المحلية الزراعية الغنية ، فأن صراع البر والبحر يذكيه الفوز بالموضسين والموقع معا ، فكثيرة هي جدا حركات الاستعمار القسديم التي قامت بها جماعات بحرية من سكان الجزر والسواحل قاصدة جزرا وسواحل أخرى أو منساطق برية داخلية قاصدة جزرا

وقد كان البحر المتوسط هو المسرح الرئيسي لمثل هذه النشاطات التعميرية أو الاستعمارية و فكمشتل مبكر ممتاز للبيئات البحرية والفنون الملاحية ، نجد موجات الاستعمار البحرى تقطع البحر في كل اتجاه : من فينيقيا الى قرطاجنة ، من اثينا الى اسيا الصغرى وايطاليا ، ومن قرطاجنة الى ايبريا و الغير ومما ساعد لا شك على دفع هذه الحركات عوامل الطرد الطبيعية ، فثمة حلقة جبلية تطوق البحر في معظمه ولا تترك الا عقدا متقطعا ودقيقا من السهول الساحلية لا تكفي سكانها ، فتلفظهم الى البحر وسنرى بسهولة أن كل هذه الاستعمارات كانت تتم وسعل بيثي وجغرافي واحد هو حوض البحر المتوسط في وسعل بيثي وجغرافي واحد هو حوض البحر المتوسط بيئية المعروفة ، فلم تكن لذلك تستدعى تغييرا

كبيرا في نمط الحياة او تثير مشكلة التاقلم في وجيه المستعمر النازح (١) . كما سنرى أن المحيط الجفسرافي الذي تمور داخله هذه الحسركات هو \_ كبحر داخل الذي تمور داخله هذه الحسركات هو \_ كبحر داخل المعدود اقليميا ولا يزيد في ابعاده كثيرا عن ابعاد الصراعات البرية المحضة السابقة ان لم يقل ولكن الحقيقة ان كل هذه الحركات هي اقرب في جوهرها الى ان تكون صراعا بين قوى بحر وبحر اكثر منها الى الصراع بين قوى البحر والبر بمعنى الكلمة وحين نصل الى هذا اللون الكامل من الصراع تاخذ الصورة ابعادا جغرافية جديدة تماما



شكل (١) فجر الاستعداد البحسرى فينيقيا وقرطاجنة

وقد تطلعت قوة البحر أول ما تطلعت الى التوسسسه الاقليمى فى الاراضى المقابلة او المجاورة او المحيطسة على اليابس وبدأ بهذا خلق الامبراطوريات البحرية المترامية الشهيرة فى التاريخ Thalassocracies والتى ستكون بعثابة نمط أولى بدائى Prototype لإمبراطوريات الاستعمار الاوربى فى عصرنا الحديث

فكانت اليونان اول مثل من هذا النوع.حين توسعت عن دائرة العالم الايجى لتشمل غرب آسيا الصغرى واجزاء من ايطاليا Magna Graecla وايبريا وشمال افريقيا وليبيا ومصر والشام والعراق ورغم أن الاستعمار الاغريقي كان ساحليا في جوهره ، وحتى على السواحل كان يتالف غالبا من « جزر » تعميرية متقطعة ـ « كالنمل والضغادع حول بركة » كما عبر افلاطون (١) ... فانه بدأ ما أصبح يعرف فيما بعد بنظرية « وحسدة البحر المتوسط » حيث جمع بين سواحله جميعا في ظل نظام سياسي امبراطوري واحد (٢)

وبعد اليونان نجعت روما في خلق امبراطورية ارتكزت على البحر ولكنها لم تلبث أن تغلغلت في البحر حتى المسبحت و الطرق الرومانية ، اخطر أثرا في هيكل شبكة الامبراطورية من الخطوطة البحرية ، والفيالق المشهورة Legions أبعد مدى من الزوارق الرومانية المعروفة Galleons وقصد ابتلعت رومسا الامبراطورية الاغريقية كاملة في الشرق الاوسط والادنى القديم ، وتمددت بعدها لتشمل كل أوربا جنوب الدانوب وغرب الراين ، بالاضافة الى أنها قفرت المانش لتضم انجلترا السهلية ، وفي هذا المجال المترامي فرضت روما و السلام الروماني » Pax Romana بقوتها عدة قدرون (٣) ،

Gordon East, p. 3.

<sup>(1)</sup> 

G.F.Hourani, Arab Seafaring in the Indian Ocean, (Y) Princeton, 1951, p. 170.

East, pp. 3-4; Fairgrieve, pp. 90-92.

<sup>(4)</sup> 



شكل (٢) الامبراطورية الرومانية

وواضع أن هذه
الإبعاد الامبراطوريه
طفرة جدديدة في
سجل الاستعمار
العسكرى لم يسبق
لها مثيل في التاريخ ،
وصلت « بوحدة
البحر المتوسط » الى

ويتعدد الى آفاق اقليمية مترامية حقا حين يصل التوسسع الاقليمي على اليابس بالقوى البحرية الى الاحتكاك والتصادم بقوى برية ضخمة متعمقة القاعدة • فهنا تبدأ تلك المبارزة الاستراتيجية وذلك الصراع التاريخي المرير الممطوط الذي سيصبح فيما بعد النغمة والرئيسية السائدة في صراع القوى الحديثة

C.B Fawcett, Geography & Empire, in Geog in the 20th Century, Lond., 1951, p. 419.



شكل (۲) اميراطورية الاسكندر

وتبدأ هذه القصة بأثينا وفارس ، فقد كانت هاتان في العصور الكلاسيكية هما كل القوى الكبرى في المعصور القديم ، وظل الصراع بينهما سبجالا في حروب طسروادة قرونا طويلة ، وكما وصلت جيوش كزركسيس Xerxes براحتى ثرموبيل الشهيرة بعد لفة كاسبحة عبر النهزين وآسيا الصغرى ومقدونيا الى أن هزمت بحرا في معسركة سلاميس الحاسمة ، كانت اكتساحة الاسكندر الخاطفة التي سبجلت قمتها في معركة أربلا (اربيل) والتي وصلت الى الهند شرقا ، أول امبراطورية من هذا المقياس شببه العاساري في التساريغ ، واذا كان النصر من نصيب قوة البحر ، ففي كلا الحالين استولى كل من الطرفين على المنطقة البينية في الشرق الاوسط بالضرورة (١)

ثم تتكرر نفس المعادلة في الصراع بين روما وريشة اثينا والبارثيين ورثة فارس ـ وكلمة فارس تحصريف لكلمة بارثيا (ومعنى كلمتى روما وفارس وحصده يعكس مدى قوتهما: Hroma = المجربين) وتحاول كل من قصدة البر والبحر الاستيلاء على المنطقة البينية في الشرق الاوسط ، الا أنه نظرا لبعصد

W. B. Fisher, The Middle East, Lond., 1950, (1) pp. 127-133.

مراكزهما المتطوح يقع شرقه لبارثيا (العراق) وغربه لروما (الشام ومصر) ، بينما ظلت صحراء العرب بينهما منطقة حاجزية ، ومرة ثالثة حين انكمشت قوة البحر من الامبراطورية الرومانية الى الامبراطورية الرومانية الدولة الساسانية قوة البرائية ، تحققت نفس المعادلة في أطرافها الاستاسية وبنفس المنائج بالنسبة للمنطقة البينية (۱)



شسسسكل ( 4 ) الامبراطورية الرومانية الشرقية ( بيزنطة ) •

والنتيجة الهامة التي يمكن أن نخرج بها من همذه الصدورة المتدواترة في الصراع بين قوى البر والبحر هي أنها ، وقد تضخمت وتطاولت أذرعتها الى أبعاد شبه قارية ، قد أصبحت حساسة بالنسبة للمواقع البينية التي تفصل بينها وواعية باستراتيجية الموقع · فقد شسعرت قوى البر الداخلية ، بحكم أنها شبه حبيسة في قاريتها ، بأنها مغلولة اليد في صراعها مع قوى البحر التي تمتاز بمرونة الحركة وسهولة الانطلاق على الماه ، ولا بد لها في مواجهتها من السيطرة على المناطق الفاصلة التي تتاخمها مواجهتها من السيطرة على المناطق الفاصلة التي تتاخمها

<sup>(</sup>۱) تجمال حمدان • دراسات تی العالم العربی • القاهرة ، ۱۹۰۹ س ۲۶

من ناحية وتطل على البحر من الناحية الاخرى · وبالمشل وجدت القوى البحرية نفسها محتساجة الى اجتيساح هــذه المناطق لتطويق القوى البرية والوصول اليها

وبهذا وذلك اصبحت هذه المناطق البينية ، الامفيبية بطبيعتها ، منطقة صراع وارض معسركة بين الطرفين القطبيين ، أصبحت محصورة بين شقى الرحى تتنازعها هذه مرة وتلك اخسرى ، واتضحت حساسية موقعها الاستراتيجى في هذا الاطار ، ولا تتمثل هذه الخاصية كما تتمثل في منطقة الشرق الاوسط بحسكم وقوعها بين فارس ووسط آسيا في جانب وروما في جانب آخر ، وقد يبدو في هذا المنطق مؤقتا مأن المنطقة بحسكم الطبيعة وبامر الجغرافيا ضحية موقعها الجغرافي الاوسط، ولا أمل لها في السيادة ولا مغر لها من التبعية لقوى الد. أو البحر ، ولكن هل هكذا درس التاريخ اللاحق ؟

# العصبسورالوسيسطى

### الدولة الاسلامية العربية

ونحن نتقدم خطوة أخرى نحو فهم استراتيجية الصراع التاريخي حين ننتقل الى العصور الوسطى التى تفتتحها الموجهة العسربية الكاسحة بانقللاب جسندى في تلك الاستراتيجية ، فقد خرج عرب الاسلام من قلب الجنزيرة ليبنوا دولة لم تسبقها من قبل دولة في الامتداد والرقعة ولم تلحقها من بعد الا امبراطوريات العصر الحديث وحدها، بل هي في نظر ، ماكيندر ، الامبراطورية العالمية World بل هي في نظر ، ماكيندر ، الامبراطورية العالمية Empire نابليون (١)

فمن اطراف الصين الى أبواب فرنسا ، ضمت دولة العرب والاسلام شمال الهند ووسط آسيا وكل هضية ايران \_ سنجستان وخراسان وفارس \_ الى جانب العالم العربى بتحديده الحديث ، مضافا الى ذلك جميعا شيبه الجزيرة الايبرية الاقليلا أو المغرب الاوربى أو المغربالثانى كما كان يسمى ، بل لقد طفت هيذه الموجة المدية على شطر كبير من شرقى هضبة الاناضول \_ أرض الروم \_

H.J. Mackinder, Democratic Ideals & Reality, (1)
Pelican Books, 1944, p. 74; Geog. Pivot, p. 39.

حيث كانت التخوم الشهيرة ( الثغـــور والعواصــم ) بين المخلافة وبيزنطة ، وكادت تنتزع القسطنطينية لولا انها ارتدت في الغرب السنة متقدمة الى فرنسا وسسويسرا ولو أنها ارتذت في النهاية في معركة ثور ٧٣٢



شكل (ه) الدولة العربية الاسلامية: قوة برماتبة اخصمت قوى البر والبحر

وفيما بين الهامسين انقلب ميزان القيوى في البحر المتوسط راسا على عقب ، فبعد أن كان الساحل الجنوبي الافريقي به الاسيوى يخضع كلية للساحل السبحال ، أمبيعت السيطرة للساحل الجنوبي على نقط كثيرة من الساحل الشمالي ، كما في جنوب ايطاليا وبروفانس ، وآلت كل جزر البحر ابتداء من « قبرس واقريطش » حتى ممقلية بل « الصقليتين » والبليار الى النفوذ العسربي (١) وهكذا لم تتحطم نظرية وحدة البحر المتوسط بمفهومها اللاتيني الاستعماري فحسب ، بل تحول البحر جميعا الي بحيرة عربية شبه خالصة ، ولو أن العرب سموه بحسس العرب بدلا من بحر الروم لما تعسفوا الحقيقة التاريخية أو الجغرافية في شيء

أما في الجنوب فقد انطلقت الموجة العربية لتتحلق حول المحيط الهندي بسواحله الافريقية والهندية ، ســــاحل

East, pp. 186-9.

الزنج وساحل الملبار • ثم توغلت حتى الملايو وجزر الهند الشرفية حيث تغلغل النفوذ العربى الحضارى فى الدرجة الاولى والسياسى فى المحل الثانى • وبهذا تحول المحيط الهندى .. هذا و النصف محيط » الذى يأخذ الى حد كبير شكل جمل ذى سنامين قد بوك مادا رقبته وراسه الى بحار الهند الشرقيه (١) .. تحول الى بحيرة عربية لا يشارك فيها مشارك

والمحصلة النهائية لهذا المبراطورية تترامى على القارات القديمة الثلاث ، تطل أو تشرف على المحيطات التسلائة الإطلسي والهندى والهادى أو على الاقل تتماس معها ، وهي نفس الوقت ترتكز على محور قاطع يمتد من ملقا الملايو Malacca في الشرق الى ملقا الاندلس Malaga ( مالقة ) في الغرب \_ وكلا الاسمين عربي يستمد أصله بالفعل من أنه د ملقى ، ، ، أو هو كان يمتد من جبل طارق الاطلسي الى جبل طارق الهسادى ( سسنغافورة ) ، كذلك كانت الإمبراطورية ترتكز على قاطع اخر يبدأ \_ كما كان يقول مؤرخو الاسلام \_ من فرغانه وينتهى بغانة

اما طوليا فيصل هذا المجال في أقصاه من يحر الخزر (حزوين) الى مدغشقر (واسمها تحريف بالصدفة لمقديشو) (٢) وفي تضاعيف هذه الرقعة تسستقر بحيرتان عربيتان هما المتوسط والهندي الحساتتوسطها وأرض البحار الخمسة وقروين الاسود والفارسي الاحمر المتوسط فلو قلنا أن هذا المحيط يحدد الجزء الاكبر من المعمور (الاكبومين) العالمي الذي يهم حينلذ لما تعدينا الحقيقة

ويجادل كتبر من الكتاب الغربيين ـ في لجاج مفهوم -

G.T. Renner, Global Geog. Statesman's Year Book, 1961.

di

بان هذه الدولة كانت و امبراطورية استعمارية ، لم تخرج عن أن تكون غزوا واخضاعاً وتبعية أجنبية (١) والحقيقة أن الدولة العربية كانت و امبراطورية تحريرية بكل معنى الكلمة كما قد نقول ، فهى التى حررت كل هذه المناطق من ربقة الاستعمار الروماني أو الفارسي المتداعي واضطهاده الوثني وابتزازه المادي وبعلمها لم تعرف الدولة الجديدة عنصرية أو حاجزا لونيا بل كانت وحمدة مفتوحة من الاختمالط والتزاوج الحر ، وما عرفت قط شعوبية أو حاجزا حضماريا حيث كانت وسلما حضاريا متجانسها مشاعا للجميع ، لا ولم تخلق نواة متروبولية سائدة تتميز على سائر المقاطعهات

بل أن نواة جغرافية ما لم تعتكر السلطة السياسية قط ، على العكس كانت السلطة « دولة بين الجميع » بلا استثناء أن صبح التعبير ، فقد هاجر مركز الحكم السياسي بانتظام فلم يلبث بعد قليل أن ترك « النواة النووية » في جزيرة العرب التي أصبحت في النهاساية وهي جزيرة الاسلام بقدر ما أصبحت دار الاسلام دار العرب الكبرى والمسلام بقدر ما أصبحت دار الاسلام دار العرب الكبرى بدورها إلى العراق العباسي حتى تركه في وقت ما إلى مصر الفاطمية ، وكان المغرب مركزا اخر للقسوة ، ومشلك كانت الاندلس

واضع اذن أن أخوة الدين كان يقابلها أخوة الاقاليم ، وسيواسية الناس كانت تترجم سياسيا الى سيواسية الولايات والمقاطعات ، والحقيقة أن الدولة العربيسة

Nevill Barbour, A Survey of North West Africa (1) (The Maghrib), Lond., 1959, p. 16.

الاسلامية كانت شركة مساهمة بين كل أعضى الدوده وأطرافها ، ولعلنا لا ندفع بالتشبيه الى أبعد من حسدوده السليمة اذا قلنا انها كانت أول و كومنولث ، في التاريخ بالمعنى الحديث ، مع هذا الفارق الهام جدا وهي أنها لم تمر بالمرحلة الاستعمارية المشيئة التي مر بها كومنولث اليوم ، والحقيقة \_ أخيرا \_ أن دوله العرب الاسلامية هي فصل \_ أول فصل \_ في جغرافية التحرير ، وأبعد شيء عن جغرافية الاستعمار ، وعلى هذا الاساس ننظر اليها ونعالجها

كيف أمكن أن تقوم هذه الدولة « الماموث » التى سالقياس الجغرافى والاحصائى وحده سه تسبق زمانهسا وعصرها بقرون ؟ أكانت حقا فلتة شيطانية أو نموا طفيليا كما يصور بعض أعدائها ؟ كيف انبثقت من « قلب ميت » فى صحراء الجزيرة ، وكيف جمعت بين أقاليم البر وأقاليم البحر ؟ لا شك أن مما يدءو الى الحيرة والتساؤل حقا أن تستطيع قوى الصسحراء الطاردة ساعدة أرضية شبه خاوية وموارد طبيعيه شحيحة وانتاج اقتصادى متواضع وكثافة سكانية هزيلة شغافة سان تقهر وتخضع قسوى البر والبحر التقليدية العتيدة فارس شرقا وروما غربا ، وفي مدى زمنى يحسب بالسنين أكثر مما يحسب بالعقود ، معادلة صعبة ا

ان علينا ابتداء أن نسلم - موضوعيا - بأن هنساك حوافر وقوى و ميتافيزيقية » ، لا تستمد من الواقع المادى بل تتخطاه ، تكمن خلف هذه الدينامية المتفجرة والحيوية الدافقة ، ولا شك أن جذوة الحماس الدينى المتقدة هي التى ألهبت خيال و المؤمنين » ، حتى تحولت بهم الى شعلة ملتهبة وتحولوا هم بها الى مشعل مضى ، ولكن علينا بعد هذا أن نبحث عن أسباب صلبة مادية

ولعل « الحلقة السعيدة » التى تعف بقلب الجزيرة الميت هي البداية السعيدة • فحول مهد العسبرب دائرة متصلة أو شبه ذلك من الاراضي الزراعية الخصبة الغنية تجعلها « كخرقة بالية حواشيها من الذهب » : الهللا الخصيب في الشمال بقطاعيه العراق والشام ، وهلا خصيب الحر أقل غنى نوعا في الجنوب يجمع الحسلو وعمان وحضرموت واليمن والحجاز ، ثم يغلق الدائرة وادى النيسل في مصر (١) فيمجرد أن يضع القلب الميت يده على هذه الحلقة المحدقة فقد ضمن لنفسه قاعسدة ارضية عريضة واحتياطيا عمرانيا مكتفا يكفسل له كل عناصر القوة • فكان انتزاع الشسام أولا من الرومان ثم العراق من الفرس ثم مصر الرومانية كغيلا بأن يمنح العرب عناصر القوة لمزيد من المواجهة مع تلك الامبر اطوريات

وهنا بأتى دور الموقع • فلا شهه أن موقع الجزيرة العربية المتوسط بين قارات اليابس وكتل المعمور وقوى البر والبحر كان منطلقا استراتيجيا خطيرا ، جعهل من السهل على العرب أن تمد ذراعيها بسهولة يمينا ويسارا الى أبعد مدى • والحقيقة التى ينبغى أن نعيها بعمق وادراك في هذا الصدد أن كتلة الجزيرة العربية بموقعها وطبيعتها الجغرافية ليست قوة بر فقط كما يظن البعض في غهير دقة ، ولا هي قوة بحر مطلقة بالتأكيد ، وانما هي تجمع بين قوة البر والبحر هي قوة أمفيبية تضع قدما في المهاء وقدما على اليابس بمثل ما تقع بين قوى البحر في جنوب أوربا غربا وقوى البر في وسط آسيا شرقا

حقا لا شك أن الدولة العربية بسدأت قسدوة بر ، وتوسعت بريا ، وتمثل في جوهرها كتلة أرضية متصلة

<sup>(</sup>۱) جمال حمدان • دراساًت في العالم المربي • ص ١٤

لا يقطعها ماء الا في جبل طارق ، بينما تأخرت سيطرتها على جزر البحر المتوسط نسبيا (١) ، ولكن العسرب لم يلبثوا بحكم موقعهم وتحدياته أن نزلوا الى البحر المتوسط ولم يعسودوا فيه و كدود على عود ، بل رادوه حتى تسيدوه ، وكان ذلك بفضل وجود قطاعات بحرية ملائمة في الدولة تتمم القطاعات البرية المناسبة للتوسع البرى

فبغضل قطاعاتها البرية العريضة المتناظرة في مصر والعراق ، استطاعت أن تنطلق برأ وتنشر جناحها الارضى • فكانت أرض الرافدين الفسيحة الخصبة هي وأس الحربة » في توسع العالم العوبي في اسيا بحكم موقعها المتقدم شرقا • ولعل هذا الدور هو الذي يفسر استقطاب السلطة والحكم مبكرا وطويلا في بغداد العباسية فيفسر معها حضارة دار السلام الرائعة القمية

وبالمثل كانت مصر هى « رأس الجسر » في التوسيم الافريقى غربا وجنوبا ، ولعل ادتباط الدولة العربيسة الاسلامية في البداية بتجارة الصين والموسميات أكثر منها بالعالم الاوربي البيزنطى ... أي غلبة التوجيه الاسيوى على الاوربي ... يفسر اسبقية دور العراق في المحيط العربي على مصر ، بينما قد يفسر انتقال المركز والقطب الى مصر في مرحلة تالية ما أصاب الجناح الشرقي من الدولة العربية من طرقات المغول والتتار ، وبروز العالم الاوربي بالتدريج . في ميدان الانتاج والحضارة ، أي غلبة التوجيه الاوربي على الاسيوى

اما القطاعات البحرية الحاسمة في الكتلة العربية والتي تتناظر هي أيضا في الشام والجنوب العربي فقد قدمت الترسانات الملاحية اللازمة للخروج الى البحر • فالشام –

East, p. 189.

مهد الغينيقيين ومدرسة البحرية التاريخية \_ كان خسبة القفر التي انقض منها العرب على فلول البحربة الرومانبة والبيزنطية وعلى جزر البحر المتوسط الى أن ناجزوا ساحلة الشمالي ودور الشام الاموى كقوة بحر أشهر من أن نشير اليه ، وتلخصه معركة واحدة : ذات الصسوارى ، فهي سلاميس الاسلام أو اكتيوم العرب كما قد نقول

وفي الطرف المقابل كان الجنوب العربي في مجموعه هو دائما و بلاد العرب البحرية » ، يرعى البحر مثلما يرعى الجبل ، ويستعمر البحر كما يعمر الصحراء ، ويرمز له ببلاغة السندباد البحري كمسرح ودراما • ومنذ البداية والعمانيون والحضارمة هم و اغريق المحيط الهنسدي وبنادقته » • واذا كان دور التوسع العربي هنا حضاريا و تجاريا أساسا ولم يأخذ الصبغة العسكرية الحربية التي اخذها في البحر المتوسط ، فما ذاك الا لان هذا الجانب خلا من الامبراطوريات الاسستعمارية القائمة والمركزة في الشمال • ومع ذلك فقسد عرف بعض مناجزات هامة ، عاساطيل الفرس والرومان

وكما أعطت البحرية العربية المتوسطية قاموسها الملاحي كاملا أو شبه كامل للغات الاوربية ، كانت البحسسية العربية في الهندي هي وحدها التي تملك أسراره ومفاتيحه الملاحية ، فلكيا وهوائيا ، نجومه وموسمياته ، وهي التي أعطتها فيما بعد للقوى البحرية الاوربية

والخلاصة أن القوة العربية الصاعدة مع الاسلام وان بدأت قوة صمحراء ورعاة تملك حركة Mobility الخبالة والاباله ، فانها سرعان ما تحولت الى قوة بر وبحر تجمع بين موارد الفلاحين ومرونة الملاحين ما باختصار قوة برمائية تتوسيط قلب العالم القديم وسرته ، لقد خرجت عن وصياية الصمحراء لتضم قوى العالم الكبرى البيرية والعبحرية تمعم وصايتها (١)

والمغزى الاسسستراتيجى لهذه الطّغرة مغم بالدلالات والظلال و فهى تناقض مباشرة دلالة الغترات السابقة حين كانت منطقة السرق الاوسط والادنى قوة مغلوبة على أمرها بين قوى البر والبحر ، تتبع احدهما أو كليهما ، بغسير ما كيان ذاتى صلب و فهذه التجربة التاريخية الفذة اثبتت أن المنطقة ليست منطقة ضعف كامن بالطبع ولا بالضرورة وانها قادرة على أن تحقق سيادتها بل واكثر منها أن تخضع القوى الضخمة الواقعة على ضلوعها وهذه التجربة تأتى كمصحع ومكمل لمغزى الكيان الاستراتيجى الكامن للمنطقة في العصور السابقة ـ واللاحقة كما سنرى

والسؤال الان: لماذا انهارت هذه الدولة العظمى بعد أن طلت قائمة فى صورة أو أخرى بضعة قرون ؟ هنـــاك مجموعتان من العوامل ، داخلية وخارجية · فداخليسا ، لا جدال فى أن ضخامة اللولة وفرط تراميها. فى حد ذاته عامل ضعف وتفكك فى النهاية · فمن الصعب جدا أن تمسك بمثل هذا الجسم العملاق فى قبضتك طويلا دون أن ينشطر وتتساقط منه أجزاء وأعضاء وبخاصة أطراف متعلوحة ، لا سيما أن جزءا كبيرا جدا من الرقعة كان مسجارى وأشباه صحارى واستبس أو أشباه الاستبس : شبه فراغ يعوق الحركة والاتصال ويضعف الارتباط ، فى وقت لم تتعد فيه وسيلة الترابط حركة الخيل والابل التي ان السم نفسها فى الحرب والغزو الخاطف فهو ينقطع ويتخلخل فى علاقات السلم المنتظمة الرتيبة المتكررة

والملاحظ بعد هذا أن الدولة العربية كانت تجنح الى

Mackinder, Democratic Ideals, pp. 70-4. (1)

الافراط في الاستطالة من الشرق الى الغرب والى التغريط نسبيا في العمق من الشمال الى الجنوب مما عرضها ... من الناحية الميكانيكية البحتة على الاقلى التقصيف والتمزق (۱) واضف الى هذا تنسافر التركيب الجنسى في السدولة وتعدد الاقليات والعناصر في نسيجها السياسى وفرغم ان الدولة كانت وحيدة اللغة عمليا ، فانها لم تكن بالتصنيف الجيوبولتيكي الحديث « دولة كنيفة » بل كانت تتراوح الجيوبولتيكي الحديث « دولة كنيفة » بل كانت تتراوح بين « الدولة الواسعة والمختلطة » ، كما كانت جغس افيا دولة عديدة النوايا Polynuclear (۲)

من هنا تعرضت الدولة لسلسلة متصله من الحركات الانفصالية والتفك ، فتعددت الخلافات واستقلت الولايات وانكمش نفوذ الدولة المركزية ، وقد أتى على الدولة العربية حين من الدهر تقاسمتها ثلاث أو أربع خلافات : العباسية في العراق ، والفاطمية في مصر ، والاندلس في أسبانيا ، الغ ، وكل منها - سيلاحظ - يتخذ لنفسه كنواة منطقة زراعية غنية لتكون قاعسدة أرضية كافية ، بينما كانت الفراغات الصحراوية هي التخوم الفاصلة بينها

وفوق هذا وذاك جبيعا ، هناك نقطة ضعف أصيلة في كيان الدولة ، فبحكم بيئتها الصحراوية وشبه الصحراوية، كان عدد السكان فيها ، على الاطلاق وبالنسبة الىمساحتها، محدودا في النهاية ، ويضغط ماكيندر على ضعف القوة البشرية Man-power وقوة الرجال كعلما على جوهرى في تفتت وانهيلل الدولة العربيلة في النهارة المربيلة المربيلة في النهارة المربيلة المربيلة المربيلة في النهارة المربيلة المنابة المربيلة المنابة المربيلة المنابة المربيلة المنابة الم

(٣)

Democratic Ideals, p. 74.

East, p. 187; Fairgrieve, p. 123.

Yves M. Goblet, Political Geog. & the World Map, (7) Lond., 1955, pp. 185 ff.

الدولة الناشئة الى ان تترك مهدها فى صحراء الجزبرة وان تبنى لنفسها قاعدة الكيومينية حقيقية فى الهلال الخصيب ـ اساسا لهذا العامل الحاسم ، ضعف القسوة البشرية وعدم كفايتها لاعباء الدولة الجديدة

اما العوامل الخارجية التي عملت على تعسرية الدولة وتحللها فتعود بنا مرة اخرى الى موقعها الاسستراتيجي البيني بين قوى البر والبحر ، فبعسد قليل من قيامهسا واستنزارها بدات القوى الغربية في جنوب وغرب اوربا تتجمع ضدها لتنال منها ، وفي نفس الوقت تواترتهجمات القوى البرية من وسط آسيا لتنقض عليها ، ولكن هذه وتلك فصل طويل كامل في ذانه يحسن أن يعالج على حدة ، وانها يعنينا هنا أن نضع خطا تحت هسذه الاستراتيجية العريضة ساستراتيجية العريضة ساستراتيجية الكماشة أو الرحى سكمامل خطير في تضعضع ثم سقوط الدولة الاسلامية الكبرى

### الاستعمار الصليبي

قد تكون الصليبيات بدرجة او باخرى اسما على غير مسمى ، لانها وانكان الدين شعارها المعلن ، فانمن المسلم به اليوم غربا وشرقا ان محركاتها ودوافعها الخبيئة كانت الساسا علمانية مادية : اقتصادية ، فقد كانت الدولة العربية الاسلامية في الشرق الاوسط والادنى بحكم موقعها البؤرى تسييطر سيطرة شبه احتكارية على مجمع أعصاب التجازة العالمية بين الشرق والغرب ، وكانت هذه تصبب فيها دخلا ضخما يمثل حصيلة اسمستثمارات الموقع فيها دخلا ضخما يمثل حصيلة اسمستثمارات الموقع عرب المشرق و ولعلها تحريف للشرقيين او السوريين ) عرب المشرق و ولعلها تحريف للشرقيين او السوريين ) يمنحهم قوة مادية وحضارية وحربية لا تقدر



شكل (٦) العمليبيات في

فبدات مدن اوربا التجارية النامية تتطلع الى هسسدا الفيض الدافق في غبطة او حسد و تريد اما ان تشارك فيه واما ان تنقض عليه وضاعف من هذه الغيرة الملتهبة الفسارق الحضساري والاجتماعي والمعيشي الشاسع بين الشرق العربي والغرب المسيحي ولينما كان الاول في اوج عصره الذهبي كان الثاني في حضيض النامي في حضيض عصسوره المظلمة و وبينما كان

الاول يتمتع باقتصاد زراعى مستقر ، كأن الثانى يعسانى من اقتصاد زراعى متخلف يكبله رق الاقطاع الفاحش

ولا ادل على أن الحروب الصليبية كانت حروبا اقتصادية من أنها بدأت وهي تتغذى بمساعدة كبار تجار واوليجاركية البندقية وجنوة وبيزا وانتهت أقرب شيء الى حسرب القراصنة التي تستهدف النهب والسلب وحدهما ، أما دعوى الدفاع عن المسيحيين في الاراضي المقدسة وحماية الحجاج من أضطهاد السلجوقية الحاكمة حينداك فهسو باجماع الآراء حجة ملفقة ومنطق تبرير لا أكثر (١)

ولهذا فالصليبيات ، في رأى السواد الاعظم من المؤرخين، كانت حربا استعمارية : استعمارا سياسيا واقتصاديا لاشبهة فيه الاشبهة قناع الدين ، بل يعدها بعض كتاب الغرب أول حركة استعمارية كبرى قام بها الغرب الاوربي في العصور الوسطى ، ولعلها في الحقيقة حلقة الوصسل

Fisher, Middle East, p. 136; Mackinder, Pivot, p. 38.

ومرحلة الانتقال بين الاستعمار الجزئى القديم الذى باشرته الينا وروما وبين الاستعمار الحديث الذى ستخرج اليه اوربا باسرها فى المستقبل ، وهى فى النحالين ليسست للسنتراتيجيا ـ الا مظهرا من مظاهر الصراع بين القبوى البحرية الفربية وبين المناطق البينية فى العالم القسديم ، وعلى هذا الاساس ننظر اليها

وليس معنى هذا بطبيعة الحال ان اوربا الغربية تحولت في تلك الفترة الى وحدة متماسكة تخلو من المتناقضات الداخلية ، فقد ظلت الصراعات المحلية وصراع الاشباه جنبا الى جنب مع صراع الأضسداد ، فكانت الممالك والإمارات والقبائل مستمرة في حروبها وغاراتها ، وعلى طول السواحل الغربية وحتى الجنوبية زحف خطر فراصنة البحر من الفيكنج الذين نزلوا من بحار اسكندناوة ليغيروا من البحر على كل النطاق الساحلى ، الا أن تأثيرهم كان محدودا بالمياه اللحة وقليلا ما بمصبات الأنهسار

ولعل ابرز ما يميز الصليبيات عن موجات الاستعمار البحرى السابقة انها لم تقتصر على قوة او دولة واحدة بل خرجت من أغلب دول غرب أوربا وجنوبها ووسطها ولذا نجدها تاخذ طريقين أسساسيتين : الطريق البرية عير قلب أوربا فألبلقان فالأناضول البيزنطية > وطسريق البحر المتوسط ، واذا كان هدفها الديني هو الاراضي المقدسة ، فان الهدف الاستراتيجي اتسع ليشسمل الي جانب الشام كله العراق والحجاز ومصر ، أي النصف الشمالي من دائرة المشرق العربي

وتكاد الحملات الصليبية في الشمام تغطى قرنين بالضبط ، الثاني عشر والثالث عشر ، ويتعرف المؤرخون

Pivot, p. 36.

رنهایاتها (۱)

خلالها على ثمانى موجات رئيسية - آخرون يقلب ولكن الحقيقة ان هذه هى قمم الوجات ، اما التيار نفسه فظل متصلا كالسيال الكهربائى ، ومن ثم فهى شكلا وموضوعا الى صورة أرجال الجراد المنتشر أقرب منها الى صورة أسراب الطيور المهاجرة ان صح التشبيه ، كذلك لم تكن كل تلك الغزوات من صنع جيوش نظامية بل انتظمت كنبرا من ميليشيا البروليتارية والعبودية الاقطاعية ، وهذا يعطى الصليبيات مسحة بربرية تذكر بدرجة ما بغارات المتربرين في أوربا على الامبراطورية نفسها (١)

ولقد بدأت الصليبيات برا عن طريق بوابة قيليقيا البيزنطية وبحرا عن طريق قبرص ، مما يوضح خطسورة البيزنطية وبحرا عن طريق قبرص ، مما يوضح خطسورة الأناضول كمدخل يرى الى الشام وخطورة قبرص كمفتاح بحرى وخشبة للقفز على اللفانت ومصر ، والواقع ان كلا منهما كان اول ما احتله الصليبيون وآخر ما غادروه ، ثم استطاعت الصليبيات ان تحتل في اقصى توسيعها النطاق الساحلي من الشيام حتى قمم السلسلة الجبلية الغربية دون أن تتعداها غالبيا ، ورسمت ذاوية قائمة الغربية دون أن تتعداها غالبيا ، ورسمت ذاوية قائمة بتوغلها الى اعلى الفرات في الرها ، واقامت في هذا النطاق سلسلة مفككة من الامارات وممالك المدن الاقطاعية على غرار تنظيمها السياسي الاقطاعي في اوروبا

ولقد نجحت في ذلك لسبب اساسي هو عدم وحسدة الشام العربي وتمزقه الى كوكبة متنافسة من دول المدن والولايات و « الاتابكيات » ومع ذلك فان توحيد الشسام العربي بعد ذلك ومساعدة ظهيره الى الشرق لم تكف لرد العدوان ، وكان تحربر الاراضي المقدسة رهنا باتحاد قوة مصر البشرية مع قوة الشسام ، وحين تحقق هذا كانت حطين صلاح الدن في النصف الثاني من القرن الثاني عشر حطين صلاح الدن في النصف الثاني من القرن الثاني عشر

Philip Hitti, The Arabs, Lond. 1948.

هى « ارماجدون » الصليبيات وبداية نهايتها، وفي النصف الثاني من القرن الثالث عشر كانت هذه النهاية

ولكن ما بين بداية النهاية ونهايتها تحولت الصليبيات الى مصر حيث قد ادركت بالتجربة المريرة انهسا قطب المنطقة استراتيجيا وبشريا . ففى النصف الاول من القرن الثالث عشر نالت مصر موجتان ابيدتا بالضربة القاضية فى برارى وسهول الدلتا بعد أن اغرقتا فى بيئتها الاسفنجية المشبعة . فعاد صراع التصفية الى الشام ثانية حيث دفنت الصليبيات فى البحر نهائيا

الا أن ذيول الصراع ظلت في البحر المتوسط بعد ذلك طويلا وهي تتراجع بالتدريج غربا . فقد لجات القسوى الصليبية ، بعد أن تكسرت سيو فها على قلعة اللفائت ، الى لون من « الحصار القارى » للعالم العربي لخنق تجارته مع أوربا ، والى « مبارزة بحرية » عبر «كباريه المتحركة» — جزره ومضايقه \_ تمثلت في سلسلة من غارات القرصنة على سواحل أفريقيا العربية وفي حملتين من الغزو على تونس في النصف الاخير من كل من القرنين الثالث عشر والرابع عشر ، على أن ذلك فشل جميعا . وهنا سنلاحظ والرابع عشر ، على أن ذلك فشل جميعا . وهنا سنلاحظ أن الصليبيات تحركت في خط سيرها التاريخي حركة أن الصليبيات تحركت في خط سيرها التاريخي حركة الى مصر فتونس

على ان مصير الصراع اختلف تماما في اسبانيا ، فاذا اعتبرنا مع جمهرة المؤرخين مان الاسترداد Reconquista هو اخز فصل في الصليبيات ، فان القسرون الشلائة الثالث والرابع والخامس عشر ترسم في هيكلها وبانتظام خريطة تقدم للمسيحية وتقهقر للعرب نحو الجنوب حتى كان الخروج النهائي في ١٤٩٢ ويمكن ان نلخص محاور هذه الخريطة ونرمز الى مراحلهما بخطوط و الثغور ،

العسكرية الثلاثة المتعاقبة التى عرفها وحددها العرب الثغر الادنى ، الثغر الاوسط ، الثغر الاقصى وقد كانت قلاع الشمال الجبلية هى معقل المقاومة ونواة الزحف ، كما كان اطراد اتحاد الامارات المسيحية مع اطراد انقسام الامارات العربية هى ضوابط الصرع المصيرى ومع طرد الوريسكيين عدة ملايين عمل المغرب العربى ، انتهى المغرب الاوربى ، واصبحت الاندلس « فردوس العسرب المفود »

ولقد كانت الصليبيات درسا حضاريا قبل كل شيء الأوربا ، فقد كانت احتكاكا حضاريا بين الشرق المتقسدم والغرب المتخلف و وستنعطف أوربا على نفسها بعدهاقليلا أو كثيرا ، وستترك البحر المتوسط في حالة رهو وترقب الا من مناوشات القراصنة ، خاصة في حوضه الغربي ، وذلك لتعكف على تنمية وتطوير ما تعلمته من الشرق العربي حتى تخرج به في النهاية اقوى من هذا الشرق وتقلب موازين الصراع من جديد كما سنرى ، كذلك فقد كانت الصليبيات أول ما وحد أوربا ومنحهاشعورا بالقومية حتى ليعدها البعض بداية التاريخ الحديث (١)

أما من ناحية العرب ، فلا شك ان درس الصليبيات هو درس استراتيجي أساسا . فهي تؤكد لنا مرة اخسسري خطورة موقعها البيني التي تجعلها مطمع انظار الهامشيين، وتعلمنا ان قوته رهن بوحدته في وجه هذا التحسسدي الوقعي ، وان بها سوربها بها وحدها سيمكن ان تأمل في أن تتصدى للقوى الغربية البحرية مجتمعة وتصدها في النهاية

### التتار ، المغول ، الاتراك

لم تتوقف غارات الاستبس خلال العصور الوسطى بل ربما زادت عنفا وتخريبا ، ولو انها تختلف فى تواترها من جانب الى آخر ، فلعلنا لا نخطىء كتيرا اذا عممنا فقلنا ان مركز ثقل الموجات الاستبسية انتقل الى حد ما مس الطريق الشمالى السهلى الى الطريق الجنسوبى الهضبى ، او من اوربا الى الشرق الاوسط (١)

فقى الشرق تعرضت الصين لغزوات عسديدة ما بين القرنين التاسع والثالث عشر ، الا أن موجة جنكيزخان ثم كوبلاى خان فى القرن الثالث عشر كانت اضخم حدث فى تلك المرحلة ، فهى التى أعطت الرعاة حكم الصين عسدة قرون ، الى أن كانت آخر موجة فى القرن السابع عشر على يد مغول المانشو \_ أبناء استبس منشوريا \_ فاعطت الصين أسرتها الحاكمة حتى الحرب العالميسة الاولى فى القرن العشرين

أما الهند فقد نالتها في القرن الحادي عشر موجسة التتار الغزنوبين التي اخضعت شمالها ، فلما كان القرن الرابع عشر اخضعتها جميعا موجة تيمورلنك التي طفت على رقعة كبيرة من آسيا وحكمتها . وفي القرن السادس عشر استطاع احد خلفاء تيمورلنك وهو محمد اكبر Akbar ان يؤسس بالهند امبراطورية المغول الاكبر التي استمرت حتى الاحتلال البريطاني في منتصف القرن الثامن عشر

واذا التفتنا غربا ، فعلى الطريق السهلى الشمالى بظل الاستبس كما كان مصدرا مزمنا للفارات والفزوات ، الا انها فيما يبدو أقل عددا منها في العصور الكلاسيكية . ولعل هذا يرجع الى أن جزءا كبيرا من وسسط أوربا كان

<sup>(</sup>۱۱) في هلم المرجات راجع ديمولان ، سبق ذكره

قد بدا برابرته ورعاته تستقر وتجمد وان ظل شرق القارة متميعا في تركيبه ومسرحا لقلقلات وتحركات الرعاة . فغي القرن التاسع وصل المجيار الى المجر ــ التى اعطوهـــا اسمهم ــ نتيجة لضغط الباتزيناك Patzinaks بمنطقة الفولجا ، والذين تحركوا بدورهم نتيجة لضغط الخزر الى الشرق بمنطقة بحر قزوين ( بحر الخزر عند العسسرب المعاصرين )

حتى اذا كان القرن الثالث عشر نجد جنكيزخان ـ هو الذي بدا بالصين ـ يطرق ابواب شرق اوربا ووسطها الالذي بدا بالصين ـ يطرق ابواب شرق اوربا ووسطها القابيل الذهبي Golden Horde عملية تفوق فتوح الاسكندر القبيل الذهبي على نابليون في المدى الجغرافي وان اختلف المجال . فقد اكتسبح تفسه الطويل محيط اوراسيا ـ اكثر من . . . ٣ ميل ـ ابتداء من الصين حتى وسط اوربا موحدا بدلك كل السهل الاستبسى الاوراسي العظيم تحت فيسادة رجل واحد ، ولعل هذه كانت اكبر امبراطورية شهدها كل التاريخ قديمه والحديث من حيث المساحة والامتداد (١) ، وفيما عدا الاتراك ، كانت هدفه الموجة استبسية عظمى تصل الي اوربا الوسيطة

وبسبب تلك الموجات سنجد أن هناك فارقا سياسيا بدأ ينمو بين شرق وغرب أوربا ، فأذا كائت غرب أوربا قد قفزت الى مبدأ القومية مبكرا بفضل خطر الاستبس فأن القوام السياسي في شرق أوربا ظل متميعا أبعد مايكون من التبلور حتى وقت متاخر جدا ، وما زال بعيدا عن النضج السياسي حتى الآن ، وكل ذلك نتيجة للخلط

John Mogey, The Study of Geog., H.U.L., 1950, (1) p. 134.

الجنسى والاجتماعي والتخلف الحضياري الذي صحب الاستبس

اما اذا انتقلنا الى الطريق الجنوبى ، فكان أحفل فى هده الفترة بطرقات المفول والتتار والاتراك ، والحقيقة ان تاريخ الدولة العربية الاسلامية فى الشرق الاوسط والادنى لا يمكن ان يفصل عن تاريخ هذه الموجات التى اصبحت بعدا اوليا واساسيا من ابعاده ، بل الواقع انسا ينبغى ان ننظر الى هذه العناصر باعتبارها برايرة الدولة الاسلامية بمثل ما كان التيوتون والجرمان والوندال ، النج برابرة الامبراطورية الرومانية

فكما كانت هذه تقتطع من جسم الامبراطورية دولا لها فكذلك فعل أولئك بالدولة الاسلامية ، وكما كانت الاولى تتصارع فيما بينها ويزيغ بعضها البعض الى جانب صراعها العام مع الامير اطورية ، فكذلك نجد برابرة الدولة الاسلامية العربية تتصارع فيما بينها صراع الاشباه ويرث بعضها البعض وذلك في اطار صراعها العام صراع الأضداد مع الخلافة • وكما كانت روما تحاول تحييه برابرتها بتثبيتهم في ممالك حدية وتحويلهم الى المسيحية ، فكذلك كانت الخلافة تفعل مع برابرة المغول والتتـــار والاتراك حيث تكاثرت على تخومها دولهم الحدية وحيث كثيرا ما كسبتهم في صنفها بادخالهم في الأسلام ، ولو أن هذا لم يمنع أنْ تكون نهاية الدولة على أيديهم ، تماما كما حسدت في الامبراطورية الرومانية • بل أبعسد من هذا ، كما أن البرابرة الاوربيين أعادوا الامبراطورية الرومانية المقدسة كاستمرار بشكل ما للامبراطورية التى حطموها ، فكذلك ستنتقل الخلافة الاسمالمية الى أيدى من حطموها وسيبحتفظون بها في صورة ما عدة قرون

اول ما وصل المنطقة من يرابرة العالم الاسلامي الموجة

الفرزوية في القرن الحسادي عشر ، وانتزعت فارس وما جاورها ، وفي منتصف القرن نفسه ايضا بدات قوة الاتراك السلاجقة الوافدة من وسط آسيا تتسلل وتظهر في الدولة العباسية المفككة حتى استطاعوا ان يقتطعوا منها اجزاء كثيرة في غرب آسيا ، فاقاموا قاعدتهم في كرمان وهمدان ثم في آسيا الصغرى ثم قلبوا الحكم العسربي في بغداد ودمشق واكتسحوا اغلب منطقة البحار الخمسة حتى امتد سلطائهم الى الشام والاراضي المقدسة حيث كان اضطهادهم المزعوم للحجاج المسسيحيين حجة من حجج الصليبية ، ولكن قوة السسلاجقة لم تلبث ان تضعضعت عدت طرقات المفسول في القسرن الثالث عشر على يد حكية خان

نقد جاء جنكيزخان في ثلاثينات القرن ليكسر شسوكة السلاجقة ، وقدر لايران ومدنها أن تتلقى أكبر جرعة من التخريب والتدمير الرهيب ، وبعد عقود ثلاثة عاد المغول الوننيون - تحت زعامة هولاكو حيث وصلوا الى العراق فكائت فاجعة بفداد التاريخية ١٢٥٨ ونهاية الخسلافة العباسيسة (١) ، وبعدها تقدم المفول الى السسام مستهدفين مصر في النهاية في وقت كانت الصليبيات قد عبرت خط الزوال ودخلت مرحلة الشفق ولكنها لا تزال عبرت خوة مصر والشام المشتركة

وهنا نصب ل الى حالة فسريدة فى تاريخ الشرق العسربى وهى أن تواجه قوى البسر والبحس فى آن واحد ماى أن تواجه استراتيجية الكماشة وبالفعل نجسد أن الغرب الصليبى يحاول أن يحصر الشرقى العربي بين شقى الرحى ، فحاول أن يتحالف مع المفول ليضع الاسلام العسربى الأمفيبي بين حلف

W. B. Fisher,

المسيحية الاوربية البحرية والوثنية المفولية البحرية ، او ان يحصر السراسئة بين قراصنة البحر وقراصنة السموب بلفة كارل هاوسهوفر (١) أو بين ذئاب البحر وذئاب البحر وذئاب البحر وذئاب البحر وذئاب البحر وذئاب البحر بلفة ماكيندر (٢) !

ولعل وضعا فى تاريخ المنطقة العربية لا يمتسل خطورة من وقعها الاستراتيجى البينى كما تمثله هذه التجربة التى بدورها لا يمثل امكانبات المنطقة وقوتها الكامئة كما تمثلها هى . فقد اثبتت المنطقة قدرتها على مواجهة الخطرين معا وفى آن واحد ، فبينما ظل الصراع الصليبي مستمرا ، تقدمت مصر المملوكية بقيادة قطز لتعطى المغول اول وآخر انكسار لهم فى عين جالوت التاريخية (١٢٦٠)

ولكن المطرقة المفولية عادت ثانية بعد قرن مع تيمورلنك اللي اتخل عاصمته في سمرقند (٣) ليكتسح فارس والعراق ثم شمال سوريا حتى دمشق ولكنه عجز دون جنوبها امام المقاومة المصرية . وهنا نرى كيف أن أغلب غارات الاستبس تصل دائما الى العراق الذى يكاد يتاخم قلب الاستبس ، وقد تصل أحيانا الى الشام ، ولكنها لا تصل اطلاقا أو بالكاد الى مصر ـ ربما بحدكم المسافة المتزايدة فان مصر بعكس العراق أبعد المشرق العربي عن الاستبس الاسيوى ، ولكن أيضا كرد فعل لقوة المقاومة وهنا يتضع لنا دور العراق الجديد في هذه المرحلة ، فقد تحول من « رأس حربة » للعالم العربي الى « درع » فقد أمامية ، ولذا تلقى أغلب الضربات التي جاءته له وقاعدة امامية ، ولذا تلقى أغلب الضربات التي جاءته

<sup>(</sup>۱۱) رسل فایفیلد ، اتزل بیرسی · الجیوبولتیکا · متـــرجم ، القاهرة · من ۵۱

On the Scope & Methods of Geography, Lond., (7) 1951, p. 28.

W. Fitzgerald, The New Europe, Lond., 1946, p. 171.

من الشرق حتى تحطم للأسف ، ولكنه في هذا قد افتدى العسالم العربي كله فكان هذا فضله الكبير جفرافيا وتاريخيا

ولقد اتجه تيمورلنك بعد ذلك الى الأناضول حيث كانت قوة الاتراك العثمانيين ، التى بدات كتابع فى خدمة السلجوقية ضد المفول ، قد أخذت تظهر وتنمو حتى انتزعت لنفسها من الخلافة دولة صفيرة فى شمال غرب الاناضول ، ولم يختتم القرن الرابع عشر حتى كانوا قد سيطرؤا على كل الاناضول بالاضافه الى رقعه كبيرة فى البلقان

وقد اصطدم تيمورلنك بالعثمانيين منتصرا في معركة انقرة ١٤،٢ ، ومع ذلك فقد اوقف هذا اللقاء المد المغولي الى الابد ولكنه لم يوقف التوسيسيم العثماني الذي قدر له ان يرث الدولة العربية الاسلامية وأن يضيف اليها امبراطورية أوربية برمتها ، وكانت العثمانية بذلك آخر ما أرسل الاستبس من غزوات وأول ما نجح منها سياسيا في تحقيق دولة دائمة مستقرة

كيف ، ولماذا ؟ هذا هو السؤال ، في الربغ الأول من القرن الثالث عشر تجرثمت قوة الاتراك العثمانيين (١) في سمال غرب الاناضول ، فاتجه توسعهم غربا لله وليس شرقا كما قد نتصور لله اتجه غربا في البلقسان دون ان يستولوا في البلداية على القسطة طينية ، ولم ينتصف القرن حتى كانوا يملكون على وجه التقريب ما يسمى الآن «تركيا في اوربا » ، وكانت القوة الكبرى التى تقف في وجههم هى دولة الصرب ، ولكنهم تغلبوا عليها واجتاحوا بلغاريا ثم الصرب مستفيدين في ذلك من فتحة المارتيزا للفاردار الحاسمة ، وواصلين بدلك الى الدانوب ، وانقرن الفاردار الحاسمة ، وواصلين بدلك الى الدانوب ، وانقرن

الرابع عشر لما يلفظ أنفاسه بعد تماما ، وبذلك صاروا سادة البلقان بلا منازع

ولكن هذا الخطر حرك الصليبية في أوربا مرة ثانية ، فخرجت حملة صليبية من كل أجيزاء غرب القارة ووسطها ، تراجعت أمامها العسكرية العثمانيسة على الدانوب قليلا أول الأمر ، حتى سحقتها في النهاية ما بين أول القرن الخامس عشر ومنتصفه ، وأذ تم هذا الاقرار Pacification ، كان دور القسطنطينية بالتي أصبحت من قبل اسفينا ضييلا محاصرا في وسط الكتلة العثمانية الضخمة بكان دورها قد أزف ، فسقطت سقطتها التاريخية الشهيرة في ١٤٥٣ ، وبهذا ختم على مصيير الامبراطورية الرومانية الشرقية (بيزنطة ) ألى الابد بعد أن ظلت تعتضر قرونا

ثمة الآن بضع حقائق هامة تبرز من استعراض هسذا الرحف . فأولا يمتاز التوسع العثماني بظاهرة القفد

الضفد عية Leap-Frogging ، بمعنى انه لم يكن متصلا بدا من نقطة ثم استمر في اتجاه وخط متتابع بصرامة ، بل هو قد يترك منطقة في طريقه ويتخطاها الى مابعدها ثم يعود الى تلك الأولى ، فمثلا قفز الى البلقان ولم يكن قد سيطر على الاناضول جميعا ، بل لقد ظلت بها اجزاء وقطاعات لم يسيطر عليها الا بعد أن كان قد وصل الى الدانوب! كذلك ظل يقيم في البلقان بل يملكه قرنا كاملا وبعض قرن قبل أن يستولى على القسطنطينية!



شكل ( ٧ ) الامبراطورية العثمانية

ثانيا ، سيلاحظ ان العثمانية توسعت في اوربا قبسل ان تتوسع في اسسيا وافريقيا ، واسقطت الدولة البيزنطية قبل ان تسسقط الدولة الاسلامية ، العربية الاسلامية ،

وقد اعطاها هذا قاعدة ارضية ضخمة لقوة سياسية ومادية وعسكرية كبرى قبل أن تبدأ الاتجاه جنوبا نحو الشرق الاوسط العربي وهذا يفسر ، من جانب ، السرعة والبتر التي كسحت بهما العالم العربي فهي لم تكن حينئذمجرد قوة رعاة وفرسان بدائية ولكن قوة دولة وحضارة بدرجة أو بأخرى

ثالثا ، سنرى ان هذه اول موجة استبسية تأتى من الطريق الجنوبى الهضبى وتصل الى اوربا ، فبينما ولجت الوجات الاستبسية السابقة قلب اوربا مرارا وتكرارا عن طريق السهل الشمالى ، لم يستطع احد قبل الاتراك ان يطرق أبواب أوربا عن الطريق الجنوبى ، ولعسل هذا كان من حسن حظ الاتراك ، فقد ادخلهم الى اوربا من اضعف

۔ وان لم یکن من اوسع ۔ ابوابھا حیث کانت البلۃ!ن اشدھا تاخرا واضعفها ناصرا واقربها الی حضارہ الرعی والنرحل حینذاك

بعد البلقان ، اتجهت العثمانية الى الشرق العربى وذلك ابتداء من العقد الثانى من القرن السادس عشر ، اى بعد نحو ثلاثة قرون من ظهورهم كقوة لاول مرة نى الاناضول . وقد اتجه الزحف الى مصر راسا عن طريق سوريا التى كانت تابعة لمصر المملوكية ، وهذا الاتجاه المحدد يؤكد ما سبق ان اوضحته الصليبيات من ان مصر هى مفتاح المنطقة العربية ، لاسيما ان كل ثقل الدولة العربية الاسلامية كان قد انتقل كاملا ونهائيا الى مصر بعد تدمير العراق على يد المغول

ومن الناحية الآخرى فقد سارعت مصر لملاقاة الزحف العثمانى على ضلوع الاناضول نفسها ، كانها كانوا يدركون منذ ذلك الوقت المبكر ان خط الدفاع الأول عن مصر لايقل عمقا عن تخوم الشام ، ولكن تمزقت المقاومة المصرية في مرج دابق حلب ، وتقهقرت الى خط دفاعها الثانى في قلب مصر بعد سقوط الشام ، الا أنها مرة ثانية وأخيرة انهارت في ريدانية القساهرة ، وسقطت مصر في ١٥١٧ . وكانت تلك أول مرة منذ الهكسوس والفرس تقع فيهسا مصر لقوة استبسية

وفى ذلك الوقت كانت الضفوط المسيحية من حربية وبحرية وقرصنة على المغرب قد اشتدت ووصلت الى النقطة الحرجة التى استدعت الاستفائة بقوى الاسلام أنى وجدت ، ولما كانت تركيا هى كبراها الآن ، فقد تدخلت بحريا ( عروج بربروس وأخوه خير الدين ) لحماية المغرب الأوسط ، ولم تلبث أن احتلته فى ١٥٢٩ ، ثم اردفته

بتونس فی ۱۵۳۴ ، الی أن توسعت مؤخرا فی طرابلس فی ۱۵۳۵

وفي الشرق تأخر التوسع العثماني في العراق وذلك في وجه المقاومة الفارسية ، ولكنه سقط في النهاية في ١٥٥٢ ولم تستطع تركيا أن تتوغل بعده شرقا لأن قوة فارس استطاعت أن تصمد لها ، بل وستصبح ندا عنيدا لها في المستقبل طويلا ، وظلت هناك منطقة متنازع عليها بينهما يتجاذبانها دون أن يتمكن احدهما من انتزاعها نهائيا ، فبقيت بعد ذلك حتى النهاية منطقة تخوم قلقة ، تلك هي الرقعة الجبلية التي تشمل ارمينيا الشرقية والقوقان وزاجروس (١)

ومرة اخرى تبرز من هذا العرض عدة ملامع واضحة ، فأولا ، تتكرر ظاهرة القفر الضغدعى التى سبقت في البلقان ، فبينما استولت تركيا على الشام ومصر ، ظل العراق فتره غير خاضع لها ، كذلك سبق الاستيلاء على الجزائر الاستيلاء على تونس ، وهذا سبق الاستيلاء على طرابلس ، بل يمكن أن نعتبر زحف العثمانية في المغرب بمثابة تيار عكسى راجع ، وأن هناك أكثر من نواة منفصلة متباعدة بدأ منها الزحف في العالم العربي ، ولهدا فأن العكرة الوهلية التي قد تتصور زحفا قوسيا متصلا من الاناضول حتى الجزائر لا مكان لها من الحقيقة

ثانيا ، سقط أغلب العالم العربى وورثت تركيا معظم الدولة الاسلامية العربية في نحو نصف قرن تقريبا من القرن السادس عشر ، وقد تأخر الاستيلاء على أجهزاء في الجزيرة العربية وكذلك السودان الى مراحل تالية بعيدة ، ولكن هناك جهزاين لم يخضعا مطلقها للاتراك

Fisher, p. 139.

لتطرفهما ، وهما المغرب الاقصى ( مراكش ) والجنوب العربي حتى عمان

ثالثا ، وقع العالم العربى فى يد الاتراك بسرعة وسهولة نسبية لاسباب عدة ، أولها ما استمدوه من قوة مادية وسياسية بعد أن ملكوا البلقان وموارده نحو قرنين . سبب ثان الضعف والتفكك والعجز الشديد الذى وصلت البه الدول العربية فى تلك الغترة ، وهى التى منذ قرنين فقط مدت المد الصليبى والموجة المفولية معا . ولم يتكتل من العرب فى وجه الاتراك الا مصر وسوريا

رابعا ، لا مغر من أن نلاحظ التناقض الكامن \_ وأن يكن مألوفا \_ في تفوق قوة رعاة بلا حضارة عميقة مهما كان على منطقة حضارية زراعية راقية ذات أصول عريقة ، وإذا كان الاستعمار هو في التحليل الاخير سيطرة حضارة راقية على حضارة متخلفة ، فأن الاستعمار التركي للعالم العربي يبدو في هذا المعنى استعمارا عكسيا أو مقلوبا كما قد نقول ، ولهذا سيأتي عقيما في نتائجه وانجازاته ، وفي هذا الصدد يشبه البعض الامبراطورية الاسلامية العربية بالامبراطورية الاغريقية العربية بالامبراطورية الاغريقية على بالرومانية : تلك خلقت تراثا وحضارة ، وهذه قامت على القوة العسكرية المحض

خامسا ، جاء الاتراك في مسوح الدين الاسلامي وتحت قناعه ، وكان هذا في عصر الدين لا القومية ، وفي وهج ذكريات الصليبيات ، مما سهل عليهم الفتح بلا ريب ، بل لقد رأينا أن الجسزائر هي التي استنجسدت بالاتراك واستدعتهم لحمايتها ، ولكن هذا لا ينفي الحقيقة المقررة من أن الوجود التركي هنا بعد نوعا خاصا \_ ومحيرا ربما \_ من الاستعمار هو « الاستعمار الديني » ، ولولا

القناع الديني لعد مماثلا للغزو المغولي الوثني الذي سبقه ولووجه على هذا الاساس بكل تأكيد (١)

وكل مظاهر الاستعمار الاستغلالي الابتزازي لا تنغص المثمانية: فقد كانت تركيا هي « المتروبول » وبقيا الايالات والولايات مستعمرات تابعة تعتصر كل مواردها وخيراتها بلا مواربة لتحشد حشدا في المتروبول ، بل لقد قيل ان الاتراك طبقوا في حكمهم السياسي طريقتهم الاستبسية في معاملة الحيوان ، فهم ما انتقلوا من رعي قطعان الحيوان الا الى رعى قطعان الانسان: كما يفصل الراعي بين انواع القطعان ، فصل الاتراك بين الامم والاجناس المختلفة عملا بمبدا فرق تسد ( نظام الملة ) ، وكما يسوس الراعي قطيعه بالكلاب ، كانت الانكسارية وكما يسوس الراعي ماشيته كلاب صيد الدولة العثمانية ، وكما يحلب الراعي ماشيته كانت الامبراطورية بقرة كبسرى عند الاتراك للحلب نقط ( ٢ )

سادسا واخيرا ، ينبغى ان نسجل بعناية ان الدولة العربية انما انتهت على يد الغزو التركى وليس على يد قوة الغزو الصليبى ، أى على يد قوة البر وليس على يد قوة البحر ، واذا كإنت المنطقة قد نجحت فى صد القوتين معا من قبل فان سقوطها فى النهاية على يد قوة البر اكبر دليل على أن هذه قوة لا يستهان بها ولها مقومات يجب أن يحسب لها حساب ، واذا كان هذا تحصيل حاصل يالنسبة لتلك الفترة ، فهو اكثر منه نذير واندار واضح بالمستقبل بوجه خاص كها سنرى بعد حين

<sup>(</sup>۱) جمال حمدان \* الاستعمار والتحرير في العالم العربي \* القاهرة ١٩٦٤ ، ص ١٣ وما بعدها

Fisher, pp. 139-141.

تلك اذن قصة الموجة التركية وقيه الامبراطورية العثمانية بجناحيها الأوربي والعربي ، فاذا نحن حاولنا ان ننظر اليها ككل ، فسنجد عدة حقائق بالفة الاهمية ، فلعلها مساولا أولا معلم مساحة أكبر مما عرفت أي امبراطورية سابقة عليها باستثناء امبراطورية جنكيزخان القصيرة العمر ، فقد امتدت في اقصاها من مشارف سهوب الروسيا والدانوب الي سفانا السودان والنيل ، ومن القوقاز حتى أطلس ، وفي تضاعيف ذلك سيطرت على البحر المتوسط وساحله ، هذا بالاضافة الى البحر المرزخ العرب ، وبالتالي اصبحت سيدة البرزخ السويس ) والمضيق ( البسفور ) ، وبصورة عامة ، تغطى الامبراطورية رقعة واحدة متصلة لا انقطاع فيها سعوى المضيق .

ثانيا ، الامبراطورية العثمانية هي أول موجّة خرجت من الاستبس ونجحت في اقامة دولة مستقرة طويلة الامد. فقد تحولت من رعاة رحل الى حضارة استقرار وتوطن وقطعت كل جهاورها بالاستبس ، واتخهلت لها وطنا وقاعدة ارضية ثابتة ولو بالتبني ( الاناضول ) . . وهي كذلك أول موجة خرجت من الاستبس ونجحت في اقامة دولة تجمع بين اجزاء من اوربا واسيا وافريقيا معا . وقد سبقها من الاستبسيين من انشا دولا في اوربا أو في اسيا وحدها ، ولكن لم تمتد قط في الاثنتين معا

وفضلا عن هذا فقد كانت أول الدفاعة من الاستبس تنساح في أفريقيا وتبتلع نطاقا كاملا منها . والواقع أن جزءا من السبب في نجاح الاتراك في الوصول غربا ألى آفاق أبعد جدا مما عرفت موجات الاستبس السابقة سواء في أوربا أو في آسيا وأفريقيا هو أنها لم تبدأ تاريخها الفعال من قلب الاستبس مباشرة كفاعدة ، وأنما بدأت من مركز

متطرف نحو الفرب كثيرا وهو الأناضول مما أطال ومد نفسها في ذلك الاتجاه بسهولة نسبيا

ثالثا واخيرا ، بدا الاتراك قوة بر مطلقة من الفرسان ، خسرجت من قلب الاستبس الاسيسوى ، ولكنهم في امبراطوريتهم المترامية الجديدة انتقلوا الى قطاع امفيبى تماما يجمع بين القاعدة الأرضية البرية والجبهة الساحلية البحرية ، أى أصبحت قوة برمائيسة في المنطقة البيئية النموذجية بين معقل القوى البرية شرقا والبحرية غربا ، سواء ذلك في البلقان وشرق اوربا أو في المشرق العربى ، وهذه حقيقة بالفة الخطورة والمفزى ، لا لأن الاتراك فقط اول من فعلها من بين الاستبسيين ، وانما أيضا لانها ستفسر المسلما مصير الامبراطورية واستراتيجيتها السسسياسية وانواع الضغوط والصراءات التي ستتعرض لها ، وهذا ما ينقلنا في نفس الوقت الى تطور الاستعمار خارج هده المنطقة ، والى مرحلة جديدة من تاريخ الاستراتيجية العالمية

# عصبرالكشوف الجغرافنية

يمكن أن نقسم تاريخ الاستعمار في العصور الحديثة الى موجتين اساسيتين ، أولاهما تفطى القرنين السادس عشر والسابع عشر ، واتجهت أساسا وان لم يكن كلية الى العروض المعتدلة والبلاد الجديدة ، ولهذا اتسمت بالاستعمار السكني الى حد بعيد ، أما الثانية فتحتل القرن التاسع عشر وتنصرف في جوهرها الى العروض المدارية والبلاد القديمة ، ومن ثم سادها طابع الاستعمار الاستغلالي (١) ، والمرحلة كلها ترتبط بعدة تطورات طفرية في الفنون والحضارة البشرية كانت شرطا لازما لتحقيقها ، تلك هي الثورات الكبرى الثلاث : الانقلاب التجارى ، والانقلاب الميكانيكي ، والانقلاب الصناعي وكل منها يرتبط وثيقا بالآخر ارتباط السبب بالنتيجة ، ولهذا منها يرتبط وثيقا بالآخر ارتباط السبب بالنتيجة ، ولهذا منها يرتبط وثيقا وتاريخيا

فالانقبلاب الاول ... التجارى ... لا انفصلا له عن الكشوف الجفرافية كسبب ولا عن الموجة الاولى للاستعمار في القرنين السادس عشر والسابع عشر كنتيجة . هذا بينما يرتبط الانقلاب الآخير ... الصناعى ... مباشرة وحميما ول دراما ، بالموحة الثانية للاستعمار في القرن التاسع

R.J. Harrison Church, Modern Colonisation, Lond., (1) 1951, pp. 18-22, 108.

عشر . اما الانقلاب الميكانيكي فانتقالي تمخض عن الانقلاب الأول ومهد للأخير ، وسنبدأ هنا بالمرحلة الاولى مرحلة الكشوف الجغرافية واستعمار المعتدلات الجديدة

## الكشوف الجغرافية والاستعمار

مع الكشوف الجغرافية نتمامل مع جذور ، أو على الاقل بذور الاستعمار المعاصر مباشرة ، فقد ولد الاستعمار المحديث في حجر الكشوف الجفرافية ولا نقول في رحمها ، ففي تلك الفترة خرجت أوربا تضرب في المجهول ، فعادت تحمل الى العالم عالما جديدا بل عوالم جديدة ، ومن الصعب علينا في القرن العشرين أن نقدر حقا مدى ضخامة ووقع الهزة التى أحدثها هذا الكشف في وقت كانت رقعة المعمور المعروف محدودة ثابتة لا تكاد تتغير ، ثم فجاة وفي عالم متمدد باقصى سرعة تضاعف العالم عدة مرات . وربما لا يعدل تلك الطفرة في عالم الانسان شيء من قبدل الا كشف الزراعة ، ولا من بعد الا غزو الفضاء

بل وكما نشهد اليوم انقلابا في الاستراتيجية العالمية مع مصر الغضاء ، قلبت الكشوف الجفرافية استراتيجية العالم القديم من صميمها ، فأولا ، مع اتساع ابعاد العالم اتسعت ابعاد الصراع بين القوى وخرج الاستعمار لأول مرة عن دائرته التقليدية المغلقة حول حوض البحسر المتوسط وتخومه وانتقل من عروضه المألوفة الى عروض مختلفة كل الاختلاف تحمل معها بيئات مغايرة جدا ، ومن الناحية العملية قفز الاستعمار من عالم متناه الى عالم لامتناه ، وبعد أن كان محليا أو أقليميا أساسا اصبح عالما كوكبيا تماما

ثانیا ، بعد أن كانت السیاسة والاستراتیجیة تتحرك في عالم مسطح أفقى أو « أقلیدی » بكل معنى الكلمة ،

ثالثا ، كان اخطر مظاهر هذا الانقلاب الجيوماتيكي بروز اهمبة المحيط الى الصدارة ، فقد خرج العالم القديم الى الحيط واتسع نفس الحسركة البشرية والملاحة وبدات المرحلة المحيطية في تاريخ البشرية بعد أن كانت محدودة بالمرحلة البحرية المعامعة المحادة البحاء الدخلية المغلقة وبرزت مهية البحار المحيطية المغلقة وبرزت أهمية البحار المحيطية المغلقة في فقد فاذا بالبحر المتوسط والبلطيق ، ولكن الأول خاصة ، يفقد كل منهما أهميته التاريخية ، ليصبح الاول زقاقا مفلقا والثاني بركة صيد السنة pond بينما يتحسول المحيط الاطلسي الى « البحر المتوسط » الجديد ، ومع المحيط الاطلسي الى « البحر المتوسط » الجديد ، ومع فقلت القارات بطنا لظهر تطلعا الى المحيط ، وانحدرت فقلبت القارات بطنا لظهر تطلعا الى المحيط ، وانحدرت قيمة دول ومواني البحر المتوسط لتنتقل الزعامة الى قيمة دول ومواني البحر المتوسط لتنتقل الزعامة الى قيمة دول ومواني البحر المتوسط لتنتقل الزعامة الى

(1)

Fairgrieve, pp. 129-132.

Derwent Whittlesey, Earth & State, Wash., 1944, (Y) pp. 56-59.

رابعا ، ومن الناحية السياسية ، اصبع الوقوع على البحار ـ البحر المحيط ـ ميزة كبرى تتمتع بها الدول الساحلية وتجنى حصادها الثرى الفياض فبدأ عصر الامبراطوريات البحرية المعظمى ، بينما اخلت الدول الداخلية القارية تتجاذب الى مفناطيسية البحر كما لو مقدرية ميكانيكية قاهرة ، وبمعنى آخر اشستد مغزى الصراع بين قوى البر والبحر كما وكيفا ، ابعادا واعماقا . ولهذا فمن الآن فصاعدا والى ابعد حد ، ستزيغ معادلة الصراع بين البر والبحر كل معادلات الصراع الأخسرى السبس والفابة ، والسهل والجبل ، والرمل والطين ، كالاستبس والفابة ، والسهل والجبل ، والرمل والطين ، وحدها قطب الرحى في الاستراتيجية العالمية . بل سنجد الصراع بين الاستبس والغابة بالذات يتحول نهائيا لياخذ شكل الصراع بين الاستبس والغابة بالذات يتحول نهائيا لياخذ شكل الصراع بين الاستبس والغابة بالذات يتحول نهائيا لياخذ

ذلك جميعا هو مفزى الكشوف الجفرافية ، ولكن السؤال المنطقى قبل ان نتبع خطى الكشوف هو الماذات فى ذلك التاريخ خرجت أوربا وأوربا الفربية باللذات فى ذلك التاريخ بعينه ؟ لقد تحرك قطب الحضارة البشرية ومركز الثقل فى القوة السياسية العالمية حركة تاريخية محددة ، وئيدة ولكنها أكيدة ، عبر العصور القديمة والوسطى ، حتى اتضحت بجلاء على أبواب عصر الكشوف الى أن تبلورت تماما مع الانقلاب الصناءى ، فالحضارة نشأت فى دائرة الشرق الاوسط القديم ، مصر والعراق وفينيقيسا ، الشرق الاوسط القديم ، مصر والعراق وفينيقيسا ، المشوف جاء دور غرب أوربا ، جنوبه أولا ثم شماله الكشوف جاء دور غرب أوربا ، جنوبه أولا ثم شماله الشرقى الى الشسمال الفربى ، ومن عروض دون مدارية الى عروض معتسدة ثم معتدلة بأردة ، هذا

ما يعرف في مجموعه بنظرية هجرة الحضسارة نحو الشمال ، بعيدا عن خط الاستواء ، وتجاه القطب (١) ومن المسلم به علميسا وتاريخيسا ان هسله الحركة ارتبطت تماما بالاحتكاك والاقتبساس الحضارى ، بمعنى ان كل مركز لاحق اسستمد حضارته اصلا من مركز سابق ثم نماها الى مستويات اعلى ربما. والسكشوف الجفرافية في الحقيقة لا تخرج كثيرا عن هذه القاعدة

غير ان كثيرا من الكتاب الفربيسين يحلو لهم ان يردوها الى حيدية وتطلع غير عادى فى شعوب غرب اوربا ، والى حب استطلاع ومفامرة وتفدوق طبيعى فى الجنس ، هم بمعنى آخر يثيرون تفسيرا عنصريا ، الا ان الحقيقة ان اوربا الفربيسة خرجت الى الكثيوف بسبب عدة ضوابط وضواغط اهمها ما جاء من الخارج واقلها ما صدر عن الداخل ، وبتحليل هده العوامل لن نعدم ان نرى اثر مراكز وبيدن ان نحدد تلك العسوامل فى ثلاثة : حضارى ، وبعرافى

فحضاريا لا جدال في ان الكشوف نتيجة من نتائج النهضة الاوربية ، وهـــده بدورها وبالقطع نتيجة من نتائج الاحتكاك الحضاري بالعرب . فمن مركز الحضارة العالمة في العصر الوسيط ـ العالم العربي ـ تسربت عناصر الحضارة المادية وغير المادية الى اوربا عبر البحر الابيسض المتوسط مع

E. Huntington, Civilisation & Climae, 1924, pp. (1) 396-7; Wainsprings of Civilisation, N.Y., 1945.

التجارة والانتقالات ، ولكن بصورة درامية حاسمة في الحروب الصليبية التي ايقظت اوربا من سباتها وتخلفها ، ويكفى كمجرد مشال ان نذكر ان اسبانيا ما عرفت البارود والاسلحة النارية التي سبني بها امبراطوريتها الا نقلاعن العرب اثناء صراعها معهم ، وقد انعطفت اوربا بعد ذلك على ذلك الدرس الحضاري وتمثلته ثم طورته ما شساء لها التطوير ، وبفضسل ذلك التراث ب وبما فيه من فندون البحر بالدات ـ استطاعت ان تخرج الى المحيط

اما سياسيا فقد كانت اوربا الوسيطة تعيش في عالم اقطاعي ممزق ، عالم الفرسان والاقنان ، والامراء وعبيه للرض . وبلالك كانت تتالف سياسيا من موزايكو لا نهاية له من الوحدات المحلية والاقليمية الضيعة سواء من دوقيات وبارونيات الاقطاع و دول المدن ونقابات الاوليجاركية guilds ، الكل قد مزقته الحروب والصراعات الصغيرة ، ولم يكن من المكن لمثلها أن تخرج الى استعمار الكشوف بهادا الهيكل السياسي البدائي القزمي ، بل هي لم تخرج الا بعد ان بدأت فيها جراثيم القومية الاولى والشعور والوعى باللات الوطنية واتجهت نحو لم جزئياتها السياسية في وحدات وطنية اكبر في طريقها الى الدولة الوطنية الحديثة المواتية المدينة المدينة المواتية المدينة المد

وهنا القرر مباشرة ان الذى دفعها الى هذه الطريق انما هي ضعوط القوى الخارجية المعادبة ، فكما بعترف ماكيندر ، ان الذى خلق الشعود القومى مبكرا في اوربا هي الضغوط الشلائة التي احدقت بها من جهاتها الشلاث : خطر الفيكنج من الشمال ،

والاستبس من الشرق ، والسراسسنة ( العرب ) من الجنوب ، وقد راينساه من قبسل يعتسرف بان الاسيويين في موقعة شالون كانوا يصنعون فرنسا الحديثة دون وعى ، كما راينا ان الصليبيات كانت اول حركة وحدت أوربا وهي وان تكن اطارا دينيسسا فانها تدريجا نمت الى منتهاها الطبيعي وهو الاطار القومي ، ويكفى ان الوحدة السياسية ثم الكشوف الجفرافية بدات مساشرة في اسبسانيا والبرتفال بعد طرد المور والعرب وكرد فعسل للصراع معهم ، ان القوميسة المسكرة والوحسدة الوطنية الباكرة التي عرفتها اوربا ، ومكنت لها من الخروج الى الكشوف عرفتها وربا ، ومكنت لها من الخروج الى الكشوف ما العرب والسرق

اكثر من ها ان الضغوط الشرقية والاسبوية هي المجيل على الاقل النبي قلفت بأوربا الفربية الى ما عبر المحيط القد سبق ان رأيسا ان غزوات الاستبس وموجاته هي التي دفعت القبالة التبريرة غربا حتى قفزت من القال القالم الله والى جزيرة البندقية هناك ، وبالمثل ، ولكن في اطار مختلف ، قد يمكن أن نقلول ان مما دفع بأوربا الفربية لتقفز قفزة اوسع عبر المحيط الى المالم الجديد ضفط المالم العثماني من الشرق حين المال التجارة البسرية مع الشرق الاقصى حتى المديل ، وفي الماعة موحية وثاقبة ، يؤكد فيرجريف البديل ، وفي الماعة موحية وثاقبة ، يؤكد فيرجريف البديل ، وفي الماعة موحية وثاقبة ، يؤكد فيرجريف المدا الراى حيث يقول : « . . . ليس من المستكثر ان نقول ان القبائل الفائي واضع جدا في احداث نقول ان القبائل الفائي واضع جدا في احداث

سلسلة الظروف التى ادت الى كشوف كولمبس ومن تلاه » (١)

يبقى اخيرا من العوامل التى اهلت اوربا الغربيسة للكشوف ، العسامل الجغرافي موضعا وموقعا . فعن الواضح ان البيئة الطبيعية هنا بيئة بحرية مشالية . القارة كلها ليست الا « شبه جزيرة من اشباه الجزر » (٢) ، سرواحل متراميسه متعرجسة « مسئنسة » بالخلجان والفيدوردات والريا rias ، ومحمية بالجزر والارخبيلات ، خلفها انهار واحواض انهار غنية ، تدعمها غابات اخشاب جيدة وآجام القنب والكتان ، وثلاثتها خامة بناء السفن ، هذا ال لم تقع وراء تلك السسرواحل او الانهار تربات جردا واقاليم برمتها « متجلسدة » والبحر بدوره غنى تطرد السمكان طردا الى البحر ، والبحر بدوره غنى بروته السمكية الكثيفة

واذن فكل عوامل الجسسدب في البحر مكفولة ، وعلى اليسابس اما عوامل طرد واما قواعد ارضيسة مواتية لفزو البحر . كذلك لن ننسى ان هسله البيئة البحرية الفريدة كانت من عوامل سرعة تبلور القومية في غرب اوربا . فبفضل تداخل المحيط في اليسابس وتقطيعه له بالبحار الداخليسة والخلجان المكبيرة ، انقسم اليسابس الى وحدات جفرافية طبيعية معقولة الاحجام ، متميزة الحدود ، واضحة الشخصيسات ، مما سهل تبلورها القومي ونشاة الدولة الوطنية المحديثة في كل منها

A.E. Moodie, Geog. Behind Politics, Lond., 1947, p. 86.
Whittlesey, p. 87;

ثم هناك اخسيرا الموقع المواجسة للعالم الجديد المجهول ، ولعسل مما ينبغى ان نلاحظمه هنا ان ما خرج الى المكشوف والاستعمار البحرى بعد ذلك من اوربا انما هو غربها السسساحلى البحرى فقط ، ابتداء من النرويج والدائمرك حتى اسبانيا والبرتفال ، بينما ان الدول الابعد عن نفوذ وعالم المحيط كالسبويد والمانيما ثم ما شرقهما لم تدخمل في مرحلة ما حلبة الاستعمار البحرى ، ولا يسستثنى منها الا بعض مقاطعماتها السماحلية كبراندنبسرج في المانيما ، وعلى مقياس متواضع عند ذلك

## الاستعمار البرتغالي

بدات الكشسوف في نهاية القرن الخامس عشر واوائل القرن السادس عشر من البرتفسال وبها ، وكان هسذا امرا طبيعيا الى حد بعيد ، وامتدادا للحروب الصليبية الى حد ما . فبعد بل حتى قبل حل طرد المور من ايبسريا استأنف البرتفال والاسبان صراعهم الصليبي بمده ونقله الى المغسسبان العربي نفسه ، فمنذ غارات القرصنية الاسبائية على المفرب وقبل الاسترداد النهائي انتزع الاسبائية سمبتة ومليلة على الساحل المقابل (١) ، بينما بعسده بعليال بدا البرتفال في اقامة مستعمرة على الساحل الافريقي للمفرب هي « الغرب عبر البحر » ، مقابلة لمقاطعتهم هم المعروفية الفسرب Algarve (٢) ، المورقيا وفي افريقيا وفي افريقيا

Nevill Barbour, loc. cit. Fairgrieve, p. 137.

<sup>(1)</sup> 

فى موضيع يستمع لهما بالمخاطرة جنيسيوبا فى « بحر الظلمات »

ثم كانت هناك الرغبة العسارمة في انتزاع تجارة الشرق الثمينة من العرب والوصول الى جزر التوابل بالدوران حول اليسابس الافريقي اى بطريق بحرى بديل ، وثمة فوق هسلا الرغبة الصليبية الكامنة في الانتقام من الاسلام بتطويقه والالتفاف حوله ، وهي الرغبة التي اعطت الاستعمار البرتفالي من بدايته نزعة كثلكية ومسحة صليبية لا شك فيها ، فالاستعمار البرتفالي - والاسباني من بعده سرخرج الولا « كاستعمار كاتوليكي » وظل كذلك طويلا فيما أولا « كاستعمار كاتوليكي » وظل كذلك طويلا فيما متلاك الاستعمار كاتوليكي » وظل كذلك طويلا فيما أمتلاك الاسسبان والبرتفال لكل ما قد يكتشمونه امتلاك الاسسبان والبرتفال لكل ما قد يكتشمونه العالم بعد قليل ما بين القوتين الجديدتين

هـكذا في مدى عقــد واحــد من الاسسترداد ( ١٤٩٧ ـ ١٤٩٩ ) كان البرتفسال قد داروا حــول السكيب ( دياز ) ووصلوا الى الهند ( داجاما ) . وهم اذا كانوا قد افادوا من التجاريات الشمالية الشرقيسة في بداية الرحلة ، فقد افادوا في نهايتها من الموسميسات الجنوبية الفربيسة التى اعطاها العرب ( احمـد بن ماجد ) سرها ليكونوا لهنم عدوا وحزنا . . فقـــد كانت النتيجة المباشرة لهسذا السكشف عملية « اسر كامل للعرب : فالطريق البحرى الجــديد كان « اسرا نقليا » للطريق البرى التقليدي بحيث « سرقوا » المولة عالجفرافي البؤري للعرب ، ومعـه سرقوا تجارة الشرق ، ومع هـــدا وذاك سرقوا قوتهم السياسية بالكامل

وينبغى ان نضفط جيدا على حقيقة هامة وهى ان توسع البرتغال انها قام على حساب العسرب الساسا سواء تجاريا او استراتيجيا ، وهم فى الواقع اللين ورثوا دورها السلمى وبداوا انهيسارها العسكرى . وإذا كانت المدن الإيطالية قد شاركت العرب فى هاذا المصير فهاذا باعتبارها المكمل الاوربي الشانوى فى سلسلة تجارة الشرق القديمة . ففى خلال العقد الاول من عودة داجاما من الهنسد ففى خلال العقد الاول من عودة داجاما من الهنسد كانت سسفن العرب من الاسكندرية وبيروت تدخل البندقية فارغة لاول مرة . لقد غاض الدم وجف من الشريان والوريد معا ، فتوقف قلبه الاقتصاد العربي الاسلامي

وفي خلال العقب نفسه كان غزو البرتفال لجزر الهند (الشرقيمة) قد اكتمل ، وهزم العرب في بحر العرب وفي ملقها واستقرت قوة البرتفهال على كل سهماردة دول الهند والمحيط الهندى (۱) ، فبهها بمطاردة دول المهدن العربيمة على طول سهاحل شرق افريقيها ، وفي العقه الاول من القرن السهادس عشر الستولوا على جزر البحرين واقاموا فيهها الحصون والواقع factories ، وفي العقه الحومين نفس تمكن العرب من طردهم ، وفي العقه الثاني من نفس القرن هاجموا عدن مرتين ولكن بدون جدوى ، وكدلك فعلوا بمسقط حيث نجموا في البقسساء نحو نصف قرن (۲)

Fairgrieve, p. 140.

Royal Institute of International Affairs, (7)
The Middle East, Lond., 1958, pp. 103, 132, 143.

وفي هما الصراع العربي من البرتفالي في الهند نحالف البرتفال مع الحبشة المسيحية التي قدمت لهم مساعدات كثيرة ضد مصر خاصة . وكان التعاون بينهما قد بدأ في الواقع قبسل المكشف بقرن كامل ابان الصليبيات ، وكان بينهما مشروع خيالي لتحويل مجري النيسل الازرق في الحبشة الي البحر الاحمر لتجف مصر وتنقرض جوعا! : . وقد حاول البوكيرك بعد المكشف تنفيد هذا الحلم وبددته تبديدا ، وعموما فقد كانت استراتيجية البرتفال ان تكتسع العرب من الباب الخلفي بعد الأعرب من الباب الخلفي بعد الأعرب من الباب الخلفي بعد الأعرب وبحر العرب

ولقسد كان هسدا جميعا ايدانا بنهاية الدولة العربية ، فبدات الانحدار الرهيب الذى سيجعلها بعد قليبل فريسة سهلة للعثمانية ، وهسده بدورها ستاتى لتخنق بسياستها الجمركيسة الابتزازية الفبية بالبقية الباقية من تجارة المرور وتضاعف من الانهيار المخيف ، وقد حاول الاتراك فيما بعد ملاقاة البرتفال في المحيط الهندى وبحر العرب والبحر الاحمر ، ولكنهم هزموا في النهاية في موقعة ديو البحرية

على ان الامبراطورية البرتفاليسة في الشرق لم تزد في الحقيقة على نقسط ومواقع عسسكرية منتشرة على السواحل ، ولم تمتد ابدا على مساحات واسعة من اليسابس ، وكانت في نمطها اقرب ما تكون الى نوع الاستعمار الاغريقي مع هسادا الفسارق انه لم يعرف استعمار السكنى والتوطن . فمن ناحية ظلت افريقيا

بالنسبة للبرتفال مجرد عقبة لا عتبة الى الهند ، وكل قيمتها لها انها موطىء قدم ونقط مراحل على الطريق ، ولهذا لم يزد استعمارها فيها عن نقط واشرطة ساحلية ومواقع حربية اهمها في ساحل غرب افريقيا (ساحل الذهب) وشرق افريقيا . وفي المراحل التالية اصبحت المواقع البرتفالية على ساحل غرب افريقيا محطات لحشد وتصدير الرقيق ، وفي الهند لم يتعد البرتفال نقطة قاليقوط على جنوب الساحل الفربي في البداية ، ولا رقعة جوا على شماله في النهاية ، ولعل مما ساعد على حصرهم على الشقة الساحلية حائط جبال الفات حصرهم على الشقة الساحلية حائط جبال الفات المنيع (١)

ومن ناحية اخرى لم يكن لدى البرتفال ، بعددهم المحدود ، القوة البشرية الكافية للاستعمار السكنى حتى لو ارادت ، بل ان امر هـــده القوة البشرية ليثير الدهشة حقا ، ففى عصرها البطولى هــدا لم تكن البرتغال تزيد على المليون نســـــة ســـكانا ! (٢) فالفرابة اذن ليست فى ســقوط الاستعمار البرتغالى فى النهـــاية وانما هى فى الدرجـــة الاولى فى قيــامه اصلا ، ولهدا وبالاحرى كان الاستعمار السكنى سؤالا غير وارد على الاطلاق ، وظلل الاستعمار البرتغالى فى جزر الهنــد الشرقيــة « اسـتعمار البهـار » فى جزر الهنــد الشرقيــة « اسـتعمار البهـار » الساسا وبامتياز ، ومن ثم يمكن ان نلخص محاور الساستعمار البرتفالى فى ثلاثيـة : الكثلكة : التجارة : النبوو

وسيلاحظ ان البرتفال ـ التي هي اول بناة

Mackinder, Scope & Methods etc., p. 28. (1)
Whittlesey, p. 403.

الامبراطوريات ـ قد حققت استعمارها في عقود قليلة بسرعة غير عادية ، وملكت مناطق اضعاف مساحتها هي وتترامي في اطار جفرافي لا يقل عن نصف محيه الارض! . . ومع ذلك ، ورغم ان القرن السادس عشر كان بلا نزاع قرن سيطرة وتسييد البرتفال واسسبانيا ، فأن الامبراطورية البرتفاليسة لم تعمر في الواقع اكثر من جيــــل بالـكاد . ولم تلبث بعد ذلك أن اخسدت في التقلص والانكماش. فبمجرد أن ظهرت قوى بحرية جديدة أنهارت البرتفال بلا مقسساومة تقريبا (١) • ففي الوطن ضمت أسسسبانيا اليها البرتفال بمستعمراتها في نهاية القرن السادس عشر ٤ ورغم أن البرتفال استعادت كيانها بعد ذلك فقد كانت تلك هي الضربة القاضية . واذا كان لها مفزى فهو أن موقع البرتفال الممتاز وتجارتها القائدة لم تجد شيئًا امام ضخامة اسبانيا: لقد كان لا بد للموضع الضبخم أن يتغلب على الموقع مهما كان ممتازا

ومن ناحيسة اخرى اهتبلت هولنسدة كقوة بحرية ساعدة فرصسة تحطيم البرتفال على يد اسسبانيا لترث دورها وتجارتها بل ومستعمراتها ، وكانت تلك بداية دخولها دائرة الإمبراطورية ، فلم تزل « تختطف » من البرتفال مواقعها ومستعمراتها في الهند ، والهند الشرقية واحدا بعد الآخر حتى تقلصت الاخسيرة الى جيسوب قزميسة متخلفة للمان وجوا في الهند وتيمور في الهنسد الشرقية للمكن القول انها فقسدت امبراطوريتها في العالم القديم ، وهنا لم يتبق لها الا مستعمرتها القارية الضخمة البرازيل في العسالم الجديد

Fawcett, p. 422.

وادا كان الفزو البرتفالي في العالم الجديد قد جاء سريعا ، فقد جاء الاستقرار بطيئًا ، فقد ظلت البرازيل في البدء مجرد نقطة تموين في الطريق الى الهنسد لا أكثر ، وكان اغلب المهاجرين الاوائل اليها من المجرمين والمطرودين ، لمكن ضيماع الامبراطورية في الشرف نعل اهتمام البرتفال الى البرازيل في اواخر القرن السادس عشر بعد ذلك الاهمال الطويل ، فيدا الاستثمسار الزراعي المداري بالابعاديات والعمل الوطني والسخرة. غير انه لما لم يصلح الهنسود لذلك بدا جلب الرقيق الافريقي باعداد ضخمة مند ذلك الوقت حتى تضاءل بجانبهم عدد البرتفاليين كثيرا ، وكان البرتفال بدلك مؤسسي مدرسة الرق في العصر الحديث ، وفي وقت ما من القرن السابع عشر كانت نسبة الزنوج الى البيض في باهيا \_ على سبيل المثال \_ نحو ٢٠ - ١! (١) ورغم ان القرن الشامن عشر شسهد بعض موجات للدهب والمانس في البرازيل ، فقد ظلت الزراعة المدارية هي أساس الاستعمار البرتغالي هناك

### الاستعمال الاسباني (٢)

كان لنجاح البرتفال في الوصسول الى الهنسد شرقا نتيجتان مباشرتان ، اولا : انه ما دامت كروية الارض حقيقة فمن الممكن الوصول الى الهند غربا ، وثانيا : ان عدوى المكشف انتقلت بالمنافسة الى الجارة المباشرة السانيا ، ولكن اسبانيا وان تكن بسواحلها وموقعها

Kimble, pp. pp. 21-22. (1)

(۲) نی مذا الموضوع راجع : Whittlesey, pp. 403-470; Fairgrieve, pp. 128-145; East, pp. 350; 354; Fawcett, pp. 422-5. دولة بعرية فهى لم تكن امة بحرية بقدر ما كانت امة رعاة وفرسان المزينا ولعل مما له مغزاه ان كشسوف اسبانيا قام بها لها اثنان من غير الاسبان ، كولمبس الجنوى ، وماجلان البرتفالى ، والحقيقة ان وضسع اسبانيا سواء فى الوطن او فى الاسستعمار عبر البحار يشبه بالنسبة للبرتفال وضع الرومان بالنسبة لليونان : حجما وقوة ، توجيها بحريا ، ترتيبا زمنيسا ، نوع استعمار ، ثم علاقة مصير

وقد خرجت اسبانيا الى السكشف بعد التوحيد مباشرة مغربة في الاطلسى ، ومن الطريف ان نلاحظ ان هدا عكس الحام البرتفال في السكشوف ، وكلا عكس مواقعهما النسبية في الوطن ، وليس من المؤكد ان اسسبانيا اول من غامر في الاطلسى ، فهناك ادلة على محاولات اسسبق ، فالنورس Norse وصسلها من

محاولات استسبق . فالنورس Norso وصسلوا من اسكندناوة الى جرينلند واقصى اصقاع امريكا الشمالية في العصور المظلمة ، كما ان هنساك دواية « الفتيسة المفرورين » من عرب الاندلس الدين يقال انهم خرجوا

من البرتفال الى شمال امريكا الجنوبية ، هـدا عدا النظرية الصينية الحديثة التي تجادل بأن الصينيين

سبقواً كولمبس الى العالم الجديد عن طريق الهادى

الا ان كشف النورس جاء موءودا من البسداية لانه انتهى الى نهاية اللامعمور ، اما الغتيسة فلم يعودوا ، وهكذا والسكشف الصيئى ان صح لا اثر تاريخى له . وهكذا قدر لاسبانيا ان تكشف امريكا ، وقسدر للاطلسى ان يخترق لا من حيث يضيق الى ادناه فى الشمال ولسكن من حيث يتسع الى اقصاه فى الوسسط . وقد لعبت الرياح دورا هاما فى توجيه وتوقيع السكشوف الاسبانية والاستعمار الاسبانى بعدها . فقد اتخذت رحلة اللهاب

مسارا متعمقا نحو الجنوب حتى تحملها الرياح التجارية الشمالية الشرقيسة الدائمة ، مما انتهى بكولمبس الى جزر الهند « الغربية » وامريكا الوسطى . هلا بينما كانت رحلة العودة تأخذ مسارا اكثر شمالية بكثير لتغيد من الرياح العكسية الغربية



شكل (٨) الاستعمار في العالم الجديد ١٧٦٣

ورغم ان كولمبس لم يعسرف قط ان هناك و امريكا شمالية ، فالمهم ان جزر الهند الغربية كانت اول ما وطى الاسسبان ، فكانت لصغرها وتفتتها فريسة سسهلة لهم ومن ثم ، شان كل الجسزد الساحلية المماثلة ، خشبة قفسن مثالية على القارة ــ وستكون بالمثل آخر ما يغادرون من العالم الجديد ومن امريكا الوسطى توسسي المسان بعد ذلك شمالا عبر هضبة الاسبان بعد ذلك شمالا عبر هضبة

المكسيك وفيما بعد وصلى الله فلوريدا وكاليفورنيا ، ومن أمريكا الوسطى أيضا عبروا برزخ بنما الى الهادى ومنه وتمددوا على طول ساحل أمريكا الجنوبية الغربى ومنه دلفوا الى نطاق مرتفعاتها الغربية ، الا انهم اهملوا شرق امريكا الجنسوبية المنخفض كما لم يهتموا الا متأخرا بالارجنتين ، وبهذا يرسم تقدمهم في أمريكا الجنوبية توسأ هلاليا عكس عقارب الساعة ، يبدأ من جزر الهند ثم يتبع المرتفعات الغربية الى ان ينتهى في سلمول الارجنتين

وقد تم ذلك جميعا او تقريبا قبل ان ينتصف القرن السادس عشر ، بل الواقع أن الهيكل الاساسى لكل الامبراطورية الاسبانية في أمريكا اللاتينية تم وضعه في

ربع قرن نقط ، وهو معدل مدهل ، لا سيما اذا هرقنا ان اسبانيا حينتد لم تكن تتعدى ٦ ملايين نسمة مقابل ١٢ مليونا من الهنسود الحمر ، وفي اوج الاسستعمار الاسباني لم تقل المسساحة التي خضعت له عن نصف العالم الجديد برمته ان لم تزحف نحو الثلثين ، وذاك عادل مساحة الوطن عشرات المرات !

كيف نفسر هذا ؟ . . بالفارق الحضارى والحربي بين الفزاة والوطنيين اولا ؛ اى بين البارود والمدفعية والفروسية وبين اسلحة المشاة البدائية . ولسكن هناك ايضا العامل الجفرافى ؛ فان هناك تشابها طبيعيا ومناخيا كبيرا بين هضاب امريكا وهضبة المزيتا فى الوطن ، وكان هدا مما سهل عملية الانتشار وسرعة التحدد . ونفس هدا العامل الطبيعى هو الذى يفسر لماذا لم يتوغل الاسبان كثيرا فى امريكا الشمالية ، فهناك يبدأ وسط بيئى ومناخى مختلف كثيرا عما الف الفزاة المتوسطيون ، وهناك بالتالى وضعت الطبسيعة الحد السياسى للاستعمار الاسبانى ، واذا كان هدا قد وصل الى اعماق مذكورة فى امريكا الشمالية ، فقد وصل الى اعماق مذكورة فى امريكا الشمالية ، فقد وصل الى اعماق مذكورة فى امريكا الشمالية ، فقد والله متأخرا وانحسر مبكرا

ومع كشف العالم الجديد كان لا بد من تنسسيق السيادة بين اسبانيا والبرتفال ، فنالت اسبانيا \_ ف تحكيم البابوية في معاهدة تورديسيللاس \_ كل ما يكشف في نصف الكرة الغربي ، والبرتفال كل ما يكشف في نصفها الشرقي ! . . وقد جعل خط هده المعاهدة شرق امريكا الجنوبية (البرازيل) من نصيب البرتفال ، بهنما اصبح بقية جسسم امريكا الجنوبية والوسسطي امبراطورية قارية اسبانية ضسخمة ، ولو ان البرتفال بخطت الخط كثيرا نحو الغرب بعد ذلك

وفى نفس الوقت كان ماجلان يتجه الى مضيق ماجلان ليعبر الهادى ويكتشف الفلبين (التى اعطيت أسم الملك الاسبانى) ويصل الى جزر الهند الشرقية ، وبهذا دار حول الكرة دورة كاملة ، وكانت رحلت تعادل رحلتى دياز وكولمس معا ، وعلى نطاق اضخم بكثير ايضا ، ومع ذلك فسياتى هادا الطريق فاشلا تجاريا لانه اطول جدا من طريق البرتغال ، على انه مند ذلك الحين دخلت الفلبين فلك الامبراطورية الاسبانية

وهكدا خرجت اسبانيا والبرتفال من الوطن وقسد اعطى كل منهما ظهره للآخر ليجدا نفسيهما في النهاية يلتقيان وجها لوجه في الشرق الاقصى : اسسبانيا في الفلبين شرقا ازاء البرتغال في جزر الهنسد الشرقية غربا : اى على غرار مواقعهما في ايبسريا وعلى عكس ترتيب المواجهة بينهما في امريكا الجنوبية ، وبهذا اغلقت الدائرة الاستعمارية حول محيط السكرة الارضيسة ، واصبحت امبراطورية البرتفال تمتد من الانديز في الفرب الى جزر الهنسد الشرقيسة في الشرق ، وامبراطورية السائية تمتد من الانديز وجزر الهند الفربية في الشرق المنابية في المنابية المنابية في المنابية في المنابية في المناب المنابية في المناب المنابية في المناب المنابية في المناب ا

ولئن كان الاستعمار الاسبائى يشترك مع البرتغالى في المثل التبشيرية ، فانه يختلف عنه في انه لم يستهدف التجارة أصلا ، وعلى كل حال فان المناطق التي دخلها لم يكن بها بهار أو تجارة لتسستغل ، أما « بهار » الاسبان فكان المعادن النفيسة ، الذهب والفضية ، ولهذا اندفعوا في امريكا الجنوبية مباشرة الى المرتفعات الغربية المنية جيولوجيا بهذه الثروات في المكسيك وبيرو ، في حين أن جزر الهند الغربية وشرق القارة لم تكن بها ثروة الا الزراعة المدارية التي تحتاج الى أيد

عاملة كثيرة وابعاديات واسعة ولهذا تاخر استثمارها فترة ما • وفى المرتفعات وجد الاسبان مجالا لهسدف اساسى من اهدافهم وهو الفزو ، فحطموا ممالك الازتك والانكا وغيرها من الدول الهندية ، وفى هدا برز دور الفزاة الفاتحين conquistadores كورتيز وبيزارو

واخيرا فان الاستعمار الاسباني يختلف عن البرتفالي في ان الاخير دخل مناطق ماهولة بالسكان كثيفة ومدارية ، فلم يكن ثمة مجال لاستعمار سكني ،ولم يكن للبرتغال على اية حال القوة البشرية لمثله . اما الاستعمار الاسسباني نقد حدث في مناطق مخلخلة قليلة السكان يصلح كثير منها بحكم ارتفاعه لتوطن البيض ، ولهذا ، ولوفرة القوة البشرية في اسسبانيا نسبيا ، اتخد نمطا سكنيا في اي قارة اخرى ، والحقيقة ان الهجرة الاسبانية ظلت ذكرية اساسا لفترة طويلة ـ دليل آخر على طابعها العسكرى ـ مما فتح الباب امام التزاوج من الوطنيين ، العسكرى ـ مما فتح الباب امام التزاوج من الوطنيين ، فيما بعد مم الزنوج المجلوبين

ویمکننا ان نلخص الموقف کله فی انه اذا کانت ارکان الاستعمار البرتغالی هی التبشیر والتجارة والاستعمار الاستراتیجی الساحلی ، فان ارکان الاستعمار الاسبائی هی التبشیر والمعادن النفیسسة والفزو والاستعمار السکنی ، وبهذا یبدو الاستعمار البرتغالی ، کما المحنا عابرین من قبل ، اقرب فی طبیعته ومجاله الی الاستعمار الاغریقی القدیم بمرکبه التجاری سم البحری سم النقطی ، اینما یقترب الاسبانی کثیرا من الاسستعمار الرومانی القدیم العسکری سم الارضی سم القاری

واذا كانت اسبانيا والبرتفال قد تقاسمتا السيسادة

والقوة العالمية في القرن السادس عشر ، فقد كانت اليد العليا لاسبانيا بكل تأكيد بحكم جرمها وضخامتها ، بل لقيد رأينا كيف ضمت البرتفال في نهاية القرن وحطمت قوتها ، وقد احتكرت اسبانيا التجارة طويلا وحرمت القوى الاخرى من التجارة في امبراطوريتها وحرمت القوى الاخرى من التجارة في امبراطوريتها تمكن عن التجارة في المبراطوريتها تمكن تملك شيئا في العالم القديم سوى الفلبين

وليكن اذا لم يكن لاسبانيا امبراطورية في الشرق او العالم القديم كالبرتفال ، فقد عوضت عنها بامبراطورية كبرى في اوربا نفسها : فكان لها املاك واسسعة في ايطاليا ، وآلت اليها الاراضي المنخفضة ( هولندة وبلجيكا ) بالوراثة ، وحاولت أن تعيد الامبراطورية الرومانية « المقدسة » ، وتطلعت الى السيطرة على اوربا جميعا ، ولذلك دخلت حروبا طويلة في غرب القارة ووسطها ، هدا عدا الحرب مع الاتراك ، مما امتص طاقتها في النهاية وانهكها

ولقد كان المنافس والعدو الاكبر لاسبانيا على القارة هي فرنسا ، وحاولت الاولى ــ وهي التي كانت تطوق املاكها فرنسا من الجنوب ومن الشهمال في الاراضي المنخفضة ومن الشرق في ايطاليسا والراين ـ حاولت فزوها ولكنها فشلت . كذلك ستنجح هولنسدة في انتزاع استقلالها من اسبانيا وشيكا . ثم حاولت اسبانيا غزر انجلترا في نهاية القرن بالارمادا « التي لا تقهر ، غزر انجلترا في نهاية القرن بالارمادا « التي لا تقهر » الشبهيرة في سنة ١٥٨٨ التي وضعت حدا لاسبانيا كقوة بحر . واذا كان هدا قسد ترك بريطانيا آمنسة في جزيرتها ، فقد ثبت أيضا اسستقلال هولندة ، واكد

وقفة فرنسا في وجه اسبانيا ، وأنهى اطماع السيادة الاسبانية

هكذا ضاعت امبراطوريتها الاوربية مثلما ضاعت امبراطورية البرتفال في الشرق، ولم يتبق لها مثلها لا امبراطوريتها في العالم الجديد ، وحتى هذه ام تلبث القوى الجديدة فرنسا وهولندة وبريطانيا ان بدات تتخاطفها بالقوة في جزر الهند الفربية خاصة ، فانتزعت بريطانيا جميكا ، وبعض جزر الانتيل الصغرى في القرنين السابع والثامن عشر ، وابتلعت فرنسا جواديلوب والمارتنيك ، كما اقتسمت الاثنتان هايتى ، بينما خرجت كل من هولندة والدنمرك ببعض الجزر الصفرى ، الى ان تظهر الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر لتتم تصفية التركة ، وبذلك بدأ دور اسبانيا العسكرى يؤول الى فرنسا ، مثلما آل دور البرتفسال التجارى الى هولندة ، وهاتان هما القوتان اللتان سينتقل اليهما السيادة العالمية في القرن التاليا

# الاستعمار الهولندي (١)

القرن السابع عشر هو بلا ريب قرن هولندة (٢) فقسد طفرت فيه الى القسدمة كقوة بحرية تجارية استعمارية ، ودخلت الاستعمار من اوسسع ابوابه . وقد كانت الاراضى المنخفضة (هولندة وبلجيكا) خاضعة لاسبانيا وشساركت بهذه الصفة فى التجارة البحرية ولكن الحقيقة ان موقع البرتغال ساببريا عامة سوان اعطاها الاسبقية الى الشرق ، لم يكن الامتسل بالنسبة لتجارة الشرق مع اوربا ، لان أيبريا تنعزل عن القسارة ومواصلاتها البرية بالحائط الجبلى والبعد الجغرافى . ومند ان انتهى دور المدن الإيطالية ، اصبح المدخسل ومند ان انتهى دور المدن الإيطالية ، اصبح المدخسل باعتبارها نهاية الشارع الرئيسى للحركة فى قلب القارة ، باعتبارها نهاية الشارع الرئيسى للحركة فى قلب القارة ، القارة ، يتوغل حتى قلبها

ولم تتوان هولندة عن توظيف همدا الموقع المدخلي المحديد . فنححت أولا في انتزاع استقلالها من اسبانيا

Harrison Church, P. 21.

Fairgrieve, pp. 146-160, East, np. 354-8, Fawcett, (1) p. 425.

ف حروب الاصلاح الديني في العقد التاسع من القرن السادس عشر ، وذلك بفضل تحصنها في دلتاها الاسفنجية واغراقها لاراضيها الواطئة في وجه العدو بالإضافة الى مزاياها كامة ملاحية في بيئة بحرية مثالية، هذا بينما ظلت بلجيكا اسبانية ولم تستطع أن تخرج الى البحر والاستعمار فيما بعد الا في موجسة القرن التاسع عشر

ومنذ ذلك الحين بدأت تجارة البهار والشرق تنصب انصبابا في هولندة التي ورثت دور البرتغال بمثل ما ورنت انتورب دور لشبونة ، فصارت اكبر مركز تجارى في اوربا ، أو قد نقول بطريق غير مباشر : ورثت هولندة دور ايطاليا ، بل دور العرب ، وسنحت الفرصة الكبرى لهولندة لتاكيد مكانتها حين حطمت اسبانيا قوة البرتغال ، ثم حين تحطمت قوة الارمادا

فبدأت هولندة تنقض على المستعمرات البرتغاليسة (الاسبانية في وقت ما) وقبل أن يمضى نصف قرن على الاستقلال كانت هولندة في كل بحار العالم ، وبعسدها بقليل وصلت الى أوج قوتها وانتزعت السيادة من البرتغال في جزر الهند الشرقية التي ظلت باستثناء تيمسور مولندية بعد ذلك باستمرار وهي بذلك قسد ورثت المبراطورية البرتغال كما ورثت موقعها الجغرافي ودورها التجاري وفي الطريق الى الهنسد أقاموا مستعمرات ساحلية في ساحل غانه ، وكانوا أول من نزل في الكاب بموقعه الحيوى بعد اذ اخطأها البرتغاليون بصورة محيرة وغير مفهومة

ثم بعدد امتلکوا جزیرة موریشس ( التی أعطوها اسم امیرهم موریس) ، وأخیرا احتلوا جزیرة سسیلون حیث سیکون لهم دور طسویل فیها ، اکثر من هسدا عامسر

الهولنديون من جزر الهند الشرقية جنوبا حتى كشسفوا ساحل شمال استراليا لاول مرة في بداية القرن السابع عشر وحتى سميت لحين ما بهولندة الجسديدة · كذلك كشف بازمان بازمانيا ونيوزيبندة ( نسسبة الى زيلند بهولندة ) في النصف الاول من نفس القرن · الا أن هذه الكشوف لم تؤد الى دور استعمارى ما

لا ، ولم تقتصر الامبراطورية الهولندية على العسسالم القديم ، بل أسسوا مستعمرات في البرازيل وجيسانا ، وكانوا هم الذين اكتشسفوا لاول مرة رأس هورن الذي يعجمل اسم احدى قراهم ، فضلا عن ذلك امتلكوا مفتاح مدخل أمريكا الشمالية في نيو امستردام ( نيويورك فيما بعد ) ، وعدا هذا فقد تسيدوا تجارة البحار والمحيطسات بالنقل البحرى لكل أوربا ، حتى سموا أنفسهم « نقسلة البحرى لكل أوربا ، حتى سموا أنفسهم « نقسلة البحرة البحارة البحارة البحارة البحارة الوربا ،

وسيلاحظ عند هذا الحد أن الامبراطورية الهسولندية معرفة للامبراطورية البرتغالية : ففى أوربا نفسها لم يكن ثمه مجال لتوسيع أى منهما ابتداء ، أما عبر البحار فكل منهما امبراطورية بحرية سسساحلية تتألف من رقع متناثرة • كذلك فقد بدأت تجارة لا توطنا ، وذلك بحكم كثافة السكان في مستعمرات العالم القسديم • ومع ذلك فقد تحولت هناك بالتدريج من الاستعمار الاستغلالي الي درجة مامن الاستعمار السكني ومن التجارة الىالابعاديات، بينما في العالم الجديد ساد هذا الطابع الاخير مبكرا .

وكالبرتفال ، لم يكن لتوهج هولندة ولمعانها كقبوة بحرية أن يبقى طويلا ، فهى مثلها تعانى أساسا من قاعدة أرضية محدودة الرقعة ، فقيرة في تربتها وانتاجهاالزراعي،

لا تعرف الكفاية الذانية حتى فى الغذاء ، فاقسدة حتى للموارد الغابيه والمعدنية اللازمه لبناء السفن والواقسم الله كان على هولندة أن تستورد كل معسومات حيالها اليوميه والغدانية والبحرية شانها دى ذلك شأن بريطانيا فيما بعد ، حتى لقد فيل أن كل راسمالها لم يكن سسوى موقعها الجغرافي و كل حامها لم يكن الا النعل و ومن ثم نقد كان معتمها يكمن \_ كالبرتفال به في حرمانها من تجارتها وو

ثم هي كانت كالبرتغال أيضا تعسساني من قوة بشرية محدودة الحجم ، ولها مثلها حدود بريه مشتركه مع قدة ضخمة د فرنسا د على يديها سيكون نعطيم قوتها كمسا خبرت البرتغال على يد أسبانيا • ونعاما كمسسا اغتنمت هولندة الفرصة لترث البرتغال ، فستغتنم فوة بحسرية أخرى د بريطانيا د الفرصة لترث هولندة ! بل كانت هولندة في وضع اسوأ من البرتغال لانها وقعت بين شقى

رحى فرنسا على القارة وبريطانيا في البحر

ففى القرن السابع عشر بدأت كل من فرنسا وانجلترا تنطلع وتخرج الى البحر وتنافس هولندة على التجسسارة العالمية والفوة البحرية ولكن خطر فرنسا كان الاسبق، ظهر في القرن السابع عشر ، غير ان هولندة استطاعت ان تحتفظ بقوتها ازاءها طوال هذا القسرن ، في حين كان موقف انجلترا اقرب الى السلام الاسمى ، ولم يتخسف شكلا حربيا الا في القرن الثامن عشر وعموما فلم يكن عداء بريطانيا لهولندا أو خطرها عليهسا يصل الى عداء فرنسا وخطرها ، ويتراوح تاريخ الصراع اما بين حروب منفصلة بين هولندة وفرنسا او بين هولندة وفرنسا وانجلترا أو بين حروب احلاف بين هولندة وفرنسا

وفى كل هذه الحالات وأيا كانت النتائج المبساشرة للحروب ، كان هذا عبئا خطيرا على موارد هولندة المحدودة وامتصاصا لطاقتها ، وقد كان دور فرنسا فى تحطيم قوة هولندة اكبر من دور بريطانيا لان هولندة كانت أضعف على البر منها على البحر كثيرا ، فكان يمكن أن تواجب بريطانيا بدرجة أو بأخرى ، أما مع فرنسا فلم يكن ظل لندية ما ، ومع ذلك فقد كان صراع هولندة مع الانجليز فى البحر مريرا بل وحشيا ، واستماتوا فى وجههم لانهم هم مباشرة الطامعون فى تجارة المحيط ، حياة هولندة أو

ولا يبدأ القرن الثامن عشر الا وكانت هولندة قد فقدت معظم تجارتها وخسرت كل قوتها البحرية ، وخرجت تماما من دائرة صراع القوة ، وأصبحت بمثابة برتغال الشمال حتى مستعمراتها اخذت تتقلص فيما بعد كما في اعقاب الحروبالنابليونية حين انتزعت بريطانيا منها مستعمرة الكاب ، هذا عدا انها هي نفسها سقطت لفرنسا نابليون وكما انقضت هولندة من قبل على المستعمرات البرتغالية في الشرق الاقصى ، انقضت انجلترا على مستعمرات هولندة هناك ، ومن الغريب أن هولندة بعد ذلك مالت من تماما كالبرتغالي سواء في القارة أو في البحر أو في المستعمرات ، وباختصار فقد ورثت بريطانيا بالذات دور هولندة مثلما ورثت فرنسا دور اسبانيا

### الاستعمار الفرنسي

مع نهاية القرن الخامس عشر كانت فرنسا قد استكملت وحدتها القومية جول باريس • ولكنها في وصبــــولها وتدعيمها لحدودها الشرقية البرية غير الواضحة دخلت في

صراع برى مع القوى المجاورة استغرقها مدى النصف الاول من الفرن السادس عشر ، كما انفقت نصفه الآخر في حروب الاصلاح الديني و كذلك كان عليها أن تقاوم اطمساع اسبانيا في السيطرة عليها طوال ذلك القرن و فلم تكن لذلك كله مستعدة للخروج الى العالم الخارجي سواء في القارة أو عبر البحار الا مع مطلع القرن السابع عشر

ولكن اذا كانت قوة اسبانيا قد تدهورت حينذاك ، فقد كانت هولندة في طريقها الى السيطرة البحسرية ولهذا اصبحت السياسه الفرنسية منذ ذلك الوقت موزعة بين هدفين محورين : التوسع القارى شرقا وصبولا الى الحدود الطبيعية » ، وبناء فوة بحرية عظمى للتوسع عبر البحار ، وقد قام على تلك السياسة كل من ريشيليو وكوليير في القرن السابع عشر ، وسيصبح هذان الهدفان والتمزق العضوى بينهما ملمحا أساسيا مزمنا في كل كيان فرنسا المقبل (١)

ولا شك أن فرنسا كانت خلال العصور الحديثة وحتى الانقلاب الصناعى أوسع وأرسخ وأقوى قاعدة أرضية في غرب أوربا : فهى تكاد تمثل أقصى رقعة للدوله الوطنية الموحدة قبل عصر السكك الحديدية (٢) ، وهى ضعفه بريطانيا مسساحة ، وكانت الى ما قبل الانقلاب ضعفها سكانا ، وهى أغنى القوى بالموارد الطبيعية وأقربها الى التوازل الحرفى والاكتفاء الذاتى ، وقد كان من الممكن لها أن تبنى أعظم قوة بحر فى ذلك الوقت ، بل بنتها بالفعل في بعض مراحل القرنين السابع والثامن عشر ، وكان من الممكن لها أن تكون أمبر اطورية استعمارية كبرى ، ونجحت فى ذلك فعلا

Fairgrieve, pp. 146-160. Mogey, p. 125.

 $<sup>\</sup>langle A \rangle$ 

الا أن توزيع اهتمامها بين البحر والقارة ، وحروبها المتصلة في العارة ، كان يمتص مواردها وطافاتها بارمان ، ويسلب آكثر مشاريعها البحرية كثيرا من امكانياتها ، وفضلا عن هذا فان فرنسا بغناها الزراعي الداخل واقترابها التقليدي من الكفاية الذانية لم نكن تشعر بقوة طرد طبيعي على اليابس أو قوة جذب على البحر ، كذلك فانها سكاسبانيا ـ دولة بحرين مما يعوق وحدة اسطولها البحري (١) ، وفي هذا كله تكرر فرنسا دور اسبانيا وتوسعاتها الى حد بعيد وان يكن على نطلساق اكبر ، والحقيقة انها ورثت اسبانيا استراتيجيا مثلما ورثت هولندة البرتغال ، وكما كان على اسسسبانيا ان تواجه البرتغال كان على فرنسا أن تتصدى لقوة هولندة الطافرة

وقد بدأت قرنسا بانتزاع الاراضي المنخفضة (بلجيكا)
من اسبانيا المتداعية في منتصف القرن السابع عشر وبدأت حروبها ضد مولندة واستفادت من تحالف انجلترا معها ضدها في بعض الحالات حتى تداعت قوة هولندة على يدها في نهاية القرن ولكن فرنسا رغم ما تراكم لديها من قوة بحرية ضخمة لم تكن تسيطر على التجارة المربحة الا الى حد ضئيل ، وظلت بحريا - قوة عسكرية أكثر منها تجارية ولذلك فقد كانت انجلترا هي التي ورثت دور هولندة التجاري رغم أن فرنسا هي التي حطمت قوتها عسكريا - تماما كما كانت اسبانيا هي التي حطمت البرتغال ولكن التي ورثتها هي هولندة !

ولذلك إيضا كانت هذه القوة البحرية كاستهلاك لا يقابله انتاج عبنا على مواردها • وقد كان أمام فرنسا امكانية بناء امبراطورية تجارية في البحر المتوسط والشرق

Ibid, p. 124.

العربي تزرى بهولندة ونعجز انجلترا ، الا أن ترددها بين الاهتمامات القارية البرية والتوسع البحرى بدد مساريع كولبير وضيع نصيحة الفيلسوف ليبنتز المعروفة في هذا الصدد

ورغم أن فوة بريطانيا البحرية حربيا وتجاريا كانت تطفر في الفرن الثامن عشر باستفحال ، ورغم أنه كان على فرنسا أن تتصدى لها بحيث تحول هذا القرن الى صراع ثنائي خطير بينهما ، فأن من الممكن أن نعد القرن الثامن عشر قرن فرنسا كاكبر قوة في أوربا ، فقد كانت تفوق بريطانيا على القارة برا ، ولا تقل عنها بحرا ، وقد جمعت فرنسا قواها مع اسبانيا خلال القرن عدة مرات في حروب مطولة ضد بريطانيا بسبب توسع تجارة هذه توسسما خطيرا ، ولكن ظلت صراعات فرنسا القارية خاصة مسم

وفى اواخر القرن كان الفارق فى القوة بين فرنسسا وانجلترا يزداد ضيقا ، الى أن كانت انتفاضه فرنسسا نابليون بعد الثورة وفيها وصلت السيادة الفرنسية فى اوربا الى قمتها \_ ولكن أيضا الى نهايتها • فقد انتهى لمعان القوة الفرنسية وبريقها الشديد كالشهب الى احتسراق اخير ، لتعطى فرنسا مكان الصدارة لبريطانيا

وتفصيل ذلك أن نابليون حساول أولا أن يؤسس المبراطورية في المشرق في مصر والشام تكون مواقدم الخطى الى الهند كي يضرب بريطانيا فيها ، أو لتكون مصر لؤلؤة الامبراطورية الفرنسية في مقابل الهنسد لؤلؤة الامبراطورية البريطسسانية كما قيل ، وفي مرحلة تالية حاول أن يغزو بريطانيا في جزيرتها لكن قصسور فرنسا البحرى التقليدي وصل الى قمته في هذه المحاولة التي انتهت بالطرف الاغر ، وكانت المرحلة الاخيرة هي

و الحصار القارى ، لبريطانيا لحرمانها من كل تجسارة اوربا وفى هذا السبيل اخضع أوربا جميعها عدا السويد والنطاق العساس ، كما انتهى به الى حمله الروسيا القائلة ولعل عذه كانت أعظم أمبراطورية أوربيه شهديها العصور الحديثة أن لم يكن التاريخ جميعا ، لكن تلك كانت نقطة الضعف النهائية : فقد السعت الجبهة الى مدى غير عملى، فجات النهائية نتيجة للاستئزاف المطلق لعوة وموارد فرنسا (١)

تلك النوجيهات وهده الصراعات تنعكس بوضوح على الاستعمار الفرنسى عبر البحار ، ففى النصف الاول من القرن السادس عشر وصلت فرنسا فى العالم الجديد الى السنت لورنس ( جاك كارتبيه ) ، وأسست فى النصف الاول من القرن التالى مستعمرتها الكبرى فى كويبك كنراة لكندا الفرنسية أو و فرنسا الجسديدة » ـ شامبلن ، وقد بدأت هذه حقل صيد للفراء ثم حقل توطن وزراعة ، ولكنها ارتبطت بصرامة بالنهر حيث كانت الكتنة اللورنسية الغابية الجرداء الى الشمال تضع حدا لتوسع (٢) ، وحتى على النهر ارتبط التوسع بآخر حد للملاحه المحيطية المكنة على النهر ارتبط التوسع بآخر حد للملاحه المحيطية المكنة حينذاك (٣)

ومن البحيرات اقتيدت فرنسا تلقائيا الى قلب القارة ، فهبطت فى النصف الثانى من القرن السابع عشر مسم المسيسبى حتى وصلت الى الخليج (لاسال) • وعلى محدور نهرى ـ مرة أخرى ـ اسست مستعمرة لويزيانا المترامية التى تشمل القطاع الاكبر من سهول وسط القارة (٤) • والحقيقة أن فرنسا كانت خير من أفاد من الانهسار فى

Fairgrieve, loc. cit. (1)

Th. Pickles, North America, 1954, p. 2. (Y) Church, p. 21.

E.C. Semple, Influences of Geog. Environment 1911. (1)

التوسع السياسي واتخذت منها هيكلا لامبراطوريتها مى العالم الجديد (١) وفى الحالين سيرى الطابع القارى او البرى واضحا فى الارتباط بنهر بل فى الارتباط بقلب القارة

على أن ضخامة المستعمرات الفرنسسية في امريكا الشمالية جاءت في النهاية نقطة ضعف لا قوة ، فبعكس بريطانيا في الولايات الثلاث عشرة التي تحصرها الإبلاش واللجيني ، كان من سوء حظ فرنسا بعد توغلها في السنت لورنس انها لم تجد عقبة طبيعية كبرى توقف توسعها حتى توطد اقدامها وتعمق وجودها فيما ملكته ، ولهسذا ادى تقدمها الكاسع السريع الى لويزيانا الى أن أصبب وجودها كله مساحة لا كنافة ، قوة بشرية ضئيلة في رقعة قارية هائلة ، ولهذا لم تستطم أن تحتفظ بها طويلا (٢)

وفيما عدا هذا اتجهت فرنسا في العالم الجسديد الى جزر الهند الغربية حيث نجحت في أن تنتزع عددا من جزرها الصغرى من أسبانيا أهمها جواديلوب والمارتنيك، كما قفزت منها الى الساحل المقابل في أمريكا الجنوبية لتتخذ لها موطى، قدم في جيانا الفرنسية وحتى ذلك الوقت كانت التجارة اسهل واربح من التعمير ، ولذلك كانت جزر الهند الغربية تدر على فرنسا عائدا أكر من لويزيانا وكندا ، والحقيقة أن هذا يرجع أيضا الى قيمة الحاصلات المدارية والحاجة اليها في أوربا بالنسبة الى محاصيل أمريكا الشمالية التي كانت على أحسن تقدير تكرر انتاج أوربا

اما في المالم القديم فقد اتجهت فرنسا الى الهندسد

Mogey, p. 128. L. Rodwell Jones. W.P. Bryan, North America; (Y) Fairgrieve, p. 309.

الشرقیة ولکن الی الهده خاصه ، لهانشات مجمسوعة من القواعد التجاریة علی سواحل الهده شرقا وغربا و توغلت منها الی الداخل قلیلا او کنیرا ( دیبلیه Dapleix وشرکة الهند الشرقیة الفرنسیة ) ، وقد نشطت تجارة فرنسا مع هذه المستعمرات نشاطا کبیرا فی القرن السابع عشر، ولکن المنافسة والصراع مع بریطانیا سلب فرنسا کثیرامن تلك التجارة اولا ثم کثیرا من تلك المستعمرات نفسها ثانبا ، فبعد أن اسرت المنافسة البریطانیه کثیرا من تجارة فرنسا فی الهند ، بدا الغزو والفتع ، وخسرت فرنسا الحرب بسبب قصورها البحری ، فضاعت منها الهند بعد حرب السنوات السبع التی انتهت فی ۱۷۲۳ ، ولم یبق حرب السنوات السبع التی انتهت فی ۱۷۲۳ ، ولم یبق لها الا بعض جیوب ساحلیة رمزیة بحتة تتسسوزع فی شاندراناجور ویانون و بوندیشیری و کریکال وماهی ا

وفى نفس الوقت ، تكرر نفس المصير فى العالم الجديد ، فقد انتقل صراع فرنسا بريطانيا الى كندا ، ونجحت الاخيرة بفضل قوتها البحرية وقصور فرنسا البحرى فى انتزاعها بعد حرب السنوات السبع وتحويلها الى دومنيون بريطانى ، ومرة أخرى لم يبق لفرنسا الا بقايا تذكارية شكلية فى جزيرتى سان بيير وميكلون تجاه سلاحل نيوفوندلند ! واذا كانت فرنسا قد عادت بعد قليل فى حرب الاستقلال الامريكية لمساعدة امريكا وحاربت مع اسبانيا ضد بريطانيا الى ان طردت هذه فى النهاية ، الاأن فرنسا بدورها سرعان ما فقدت لويزيانا فى صفقة البيع السياسية التى قام بها نابليون ، والحقيقة انها لم يكنمن المكن الاحتفاظ بها بعد أن اضطرت قوة بحرية أكبر الى الخروج من القارة (١)

ومكذا يمكن ان نخلص الى أن أغلب مساحة الامبر اطورية

والم فاینیلد وبیرسی - جا ۲ ص ۷ ص ۱۷۱ - ۱۷۲

الغرنسية التي تكونت في الموجة الاولى للاسستهمار في القرنين السادس والسابع عشر ، سواء في العالم الجديد أو انقديم ، سواء في العروض المعتدلة او المدارية ، قد ضاعت قبل أن تبدأ الموجة التانية في القرن التاسع عشر وهي قد ضاعت اساسا على يد بريطانيا ، بل ا دئر من هذا يمكن أن نقرر أن فرنسا خرجت من تنك الموجة الاولى بامبراطورية متواضعة - بقايا امبراطورية - أقل اتساعا وغني مما خرجت به أي من البرتفال أو اسسبانيا او مولندة - عدا بريطانيا بالطبع ، ولعل فرنسا وحدها هي التي تنفرد بهذه الحقيقة الغريبة في تاريخ الاستعمار ، ومعني هذا أيضا أن امبراطورية فرنسا ، كما كانت في عصر ما قبل التحرير المعاصر ، ترجع اصولها في معظمها عصر ما قبل التحرير المعاصر ، ترجع اصولها في معظمها الى موجة الاستعمار الثانية في القرن التاسع عشر

### الاستعمار البريطاني (١)

الحقيقة الكبرى والضابط الحاسم فى تاريخ بريطانيا السياسى والاستعمارى هى انها بصدفة جيولوجية جزيرة قاريه: من القارة وليست فيها ، فمرة قد تفرض عليها جزريتها التخلف ، فاذا بها مرة اخرى ترعى نمسوها ، ومرة ثالثة تضمن تقدمها ، وتفسير ذلك ان بريطانيا مرت بثلاث مراحل واضحة فى تطورها : المرحلة الاستعمارية فالقارية ، فالجزرية ، الاستعمارية حين خضعت لغزوات وموجات القارة أيام الانجلز والسكسون ، والقارية حين حكمت أجزاء من فرنسا فى العصور الوسطى ، والجزرية حين انعزلت عن القارة قبيل عصر الكشوف (٢)

Fairgrieve, pp. 161-196, Fawcett, pp. 421-428; (\)
Whittlesey, pp. 96-128;

الماينيك وبيرس \* جه ۲ ص ۱۰۸ ــ ۱۹۰۰ (۲) Pemocratic Ideals, p. 56.

ولكن جزرية بريطانيا ليست وحدها كل شيء ، اذ لا يقل عن ذلك اهمية انها جزيرة كبيرة فسيحة ، يعنى انها تقدم قاعدة ارضية عريضة متعددة الموارد يمكن أن تقيم دولة كبيرة ولولا هذا لما زادت عن مجرد تابع أو ذيل لقوة مقابلة على القارة ، أشبه شيء بصقلية مثلا ولكن دون تاريخها المفعم و ولئن كانت بريطانيا لا تزيد مساحة عن نصف فرنسا ، فأن السهل الانجليزي - نواتها النووية سياسيا واقتصاديا - لا يقل كثيرا عن مساحة السهل الفرنسي ومع هذا فأن قوة الطرد على اليابس والجذب الماليجر أقوى بلا شك منها في حالة فرنسا ولها ولها في بعد فبريطانيا هي البيئة البحرية الكاملة التي حملت قصوة بشريطانيا هي البيئة البحرية الكاملة التي حملت قصوة بشرية كبيرة أولا وخلقت أمة ملاحة من الدرجة الاولى بعد فاك ، ومنحتها في نفس الوقت عنصر الحماية وحفظتها من اضطرابات وقلقلات القارة

ومنذ الكشوف تطور موقع بريطانيا تطورا جذريا و نقبلها كانت على نهاية العالم ، ولا تؤدى الى شى و كانت بالضبط و استراليا العصور الوسطى و كما قيل ب بل وفى أكثر من معنى ذلك : فلقد كانت كل ثروتها الصوف الذى تصدره الى القارة ، خاصة الى هولندة وايطاليا و ولكن الكشوف الجغرافية حولت هذا القطب السسالب المعزول المتطوح الى قطب موجب فى قلب المعمور المتمدد ما بين العالم القديم والجديد وفى هذا المعنى يمكن أن نقول ان اسبانيا والبرتغال بكشوفهما هما بلا قصد ب اللتان اعطتا بريطانيا حياة جديدة ومكانة جديدة فى العالم

ولقد انفقت بريطانيا العصور الوسطى فى الحسروب الاقطاعية ثم الاقليمية لتنسج وحدتها السياسية دون ما خطر من الحروب الخارجية التى يمسكن ان تؤخر تلك الوحدة ، وبفضل هذه دالعزلة الرائعة Splendid Isolation»

كانت أولى دول أوربا الى تحقيق الوحدة القسومية فى العصور الحديثة وقد حررها هذا لتنزل الى البحر الذى جعلته العروض الشمالية العاصفه والبيئة المدية المتلاطمة مدرسة بحرية قاسية ولكنها ممتازة ، تتطلب المرونة قبل الضخامة والمناورة قبل الحجم

ومع ذلك فلم تكن بريطانيا مهياة لتخرج الى البحار حين الكشوف او بعدها ، حيث كانت السيادة للبرتفييال واسبانيا ثم لهولندة وفرنسا ، وظلت هى فى منطقة الظل او شبه الظل ، ولكنها فى حدود هذا الظل كانت تحاول ينات من القرن السادس عشر به أن تلتقط أى مكسب او فتات من التجارة المحيطية اما بعيدا عن النفوذ الاسبانى او مغافلة له ، بعيدا عنه بالاتجاه الى العالم الجديد من طريق شمالى متطوح ، فكان اول خروج لها نحو الشمال الغربى حيث اكتشفت فى آخر القرن الخيسامس عشر نيوفوندلند ولبرادور ( جيسون كابوت ) ، وهى دائرة نيوفوندلند ولبرادور ( جيسون كابوت ) ، وهى دائرة محدودة القيمة التجارية



شكل (٩) مرابط الكماش الاستعمار العثماني

اما مغافلة له سد فبالتسلل الى المستعمرات الاسسبانية الاسسبانية الاحنسكارية على المستعمرات السسكارية على المنات التجسارة معها سرا ، فبدأت

بين الجانبين و حروب عصابات بحرية » بكل معنى الكلمة ، فكان هذا عصر القرصان المشهور بكل مغامراته واثاراته وملاحمه التى دارت على البحار العليا والبحار الدافشة وتمركزت خامسة فى الكاريبي ، والتى تؤلف « ساجا » بحربة أسطوربة تكاد تكون والف لينة ، الغرب أو العصور الحديثة الا أنها دموية عدوانية ، وفى هذه القرصنة الدامية متكون نواة البحرية والاستعمار البريطانيين

وفي هذه الفترة كان كل ما تطمح اليه بريطانيا في وجه الطماع القوى السائدة هي ان تحافظ بحدر على استقلالها بمضاربتها بعضها ببعض للسبانيا بغرنسا خاصة ، الى ان حاولت اسبانيا غروها بالأرمادا في ١٥٨٨ ، وكانت المعركة بين الضخامة والمرونة ، وانتصرت المرونة لان سفن الارمادا كفلاع عائمة حقيقية كانت ثقيلة بطيئة ، بينما سفن القرصنة البريطانية ( دريك ) خفيفة سريعة ، لقد تغلبت بحرية العروض العكسية الشمالية العاصفة القاسية على منطقية المروض التجارية المعتدلة الهادئة ، نتيجة منطقية ا

ومع ان هزيمة الأرمادا لم تضع مباشرة حمدا لقوة وامبراطورية اسبانيا ، فقد فتحت الباب على مصراعيمه امام بريطانيا لتدخل الميدان البحرى والتجارى الجديد مع افتتاح القرن السابع عشر ، ففي غضون عقدين كانت قد اسمت بنجاح اول مستعمرة في جيمستون (والدمنيون القديم » في فرجينيا في ١٦٠٧ على يد رالى ، وقبلها بقليل انشات شركة الهند الشرقية ووصلت سغنها الى الهند وشاركت في تجارتها ، وفي نفس الجيل استقر « الآباء الهاجرون ، في نيوانجلند

ولكن في هذا القرن ــ السابع عشر ــ كان على بريطانيا أن تواجه قوة هولندة التجارية وقوة فرنسا الحربية . ورغم أن قوة فرنسا كانت الأكبر والاخطر ، فقد كان الذي يعنى بريطانيا مباشرة هي هولندة لانها هي المحتكر الحقيقي للتجارة المحيطية الني سمع اليهسسة ولذلك ورغم أن بريطانيا وقفت في عدة حروب مع هولندة ضد فرنسا حتى لا تتعاظم قوة الاخيرة الى درجة تهدد الجميع ، فالاغلب أن بريطانيا كانت أما تترك هولندة تواجه فرنسا وحدها واما تنضم الى فرنسا في صراعها لتحطيم هولندة

وفى خلال هذا جميعا كانت كل خسائر هولندة وفرنسا تتحول الى حساب بريطانيا مكاسب وأرباحا ، فكانت التجارة عبر البحار تنتقل اليها بالتدريج ، حتى اذا ماحطمت فرنسا قوة هولندة نهائيا في اواخر القرن كانت بريطانيا قد ورثت بالععل معظم دورها التجارى ، وورثت لئدن وبرستول انتورب وامستردام ، باختصار ورثت بريطانيا موقع ودور هولندة ، واذا قلنا أن بريطانيا ورثت موقع ودور هولندة ، فقد قلنا في الحقيقة وأن يكن بطريق غير مباشر أنها ورثت موقع ودور البرتفال ، وبطريق غير مباشر أكثر موقع ودور العرب ائقديم ، وبالتحديد مصر

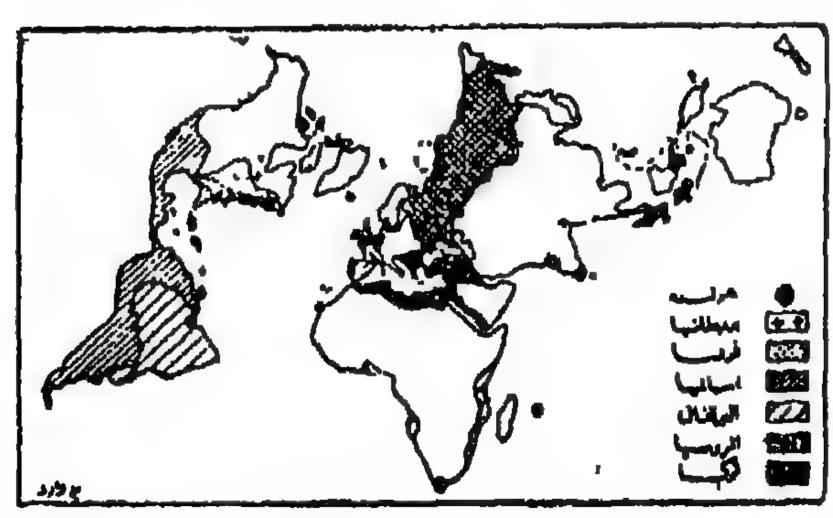

شكل (١٠) الاستعماد العالى في سنة ١٧٠٠

نعم مصر! فقد المبحث بريطانيا في عصرها التجاري الحديد في العالم بنصفيه في موقع ووظيفة اشبه ما يكون بموقع مصر ووظيفتها في العالم القديم اثناء العصور الوسطى: هي همزة الوصل بين العالم القديم والجديد بمثل ما كانت مصر همزة الوصل بين اسيا وأوربا ، وهي تقع في ركن المحيط الأطلسي أو البحر المتوسط الجديد بمثل ما تقع مصر على أرض الزاوية من البحر المتوسط القديم ، ولم يكن غريبا بعد ذلك أن تصبح التجارة بعدا اساسيا في حياة بريطانيا بعد أن كانت دولة زراعة ورعي وصيد ، وأن تصبح بحق « أمة من اصحاب الحوانيت وصيد ، وأن تصبح بحق « أمة من اصحاب الحوانيت وأن يصبح « بنك انجلتسرا » رمزا عتيدا للمركانتلية وأن يصبح « بنك انجلتسرا » رمزا عتيدا للمركانتلية العارمة

وفضلا عن احتكار التجارة ، فقد نجحت بريطانيا في صلح اوترخت في أن تنتزع جبل طارق وبورت ماهون في البحر المتوسط، وتأكدامتلاكها لنيوفوندلند ونوفاسكوشيا، وهنا لابد أن نلاحظ كيف يكرر الموقف المواقف الصراعية السابقة : فرنسا الضخمة الاكثر قارية تحطم هولندة الإصفر حجما الاكثر بحرية ، فترثها دولة بحرية أكبرائي الشمال هي بريطانيا ، مثلما حطمت اسبانيا الكبيرة شبه القارية من قبل البرتغال الصغيرة البحرية فورثتها هولندة البحرية الشمالية

وهنا أيضا لابد أن نلاحظ سياسة بريطانيا الجزرية : فقد كان محورها دائما أن تترك القوى الاخرى على القارة تتصارع وأن تغذى هذا الصراع حتى تضعف جميعا فتتقدم هي لترثها وهي بمناى في جزيرتها عن خطسر الصراع نفسه وفي نفس الوقت كان توازن القوى على القارة هدفها الآخر . فكانت تعمل على ألا تسسود قوة

واحدة كبرى فى القارة ، ولهذا كانت الحليف التقليدى للقوى الصعيرة التى سبق ان عادتها وسلمت فى انحدارها ، وذلك ضد القوى الكبرى الجديدة . هكذا وقفت معالبرتغالضد اسبانيا ، تم مع هولندة ضدفرنسا، ثم كما سنرى فيما بعد مع فرنسا ضد المانيا . فهى عدوة القوى الذى قد يهددها ، وحليفة الضعيف الذى لايهددها . ولعل هذا هو ما اكسبها التسميه بالبيون الحائث ولعل هذا هو ما اكسبها التسميه بالبيون الحائث Perfidious Albion

هكدا اذن لم يبق الا فرنسا والقرن الشامن عشر . ورغم سيطرة فرنسا الواضحة في الفارة فانهسسا لم تستطع أن تمنع بريطانيا من الانطلاق نحو السيادة على البحار واحتكار التجارة المحيطية والتوسع الاستعماري وقد بدأت بريطانيا بتحالفها مع عدوها السابق المهنزوم هولندة ضد القوة السائدة الجديدة فرنسا ثم أصبح القرن قرن الصراع بين بريطانيا وفرنسا وكان الفارق الرئيسي أن فرنسا مرتبطه في صراعاتها بالقارة ولهسسا جبهتان برية وبحرية ، بينما لبريطانيا جبهة واحسسة محرية

من هنا كانت الاولى مضطرة الى الاحتفاظ بجيش برى ضخم ، وتهمل الاسطول عمدا وبالضرورة ، بينما كان جيش بريطانيا البرى دائما رمزيا ولم تحاول قسط أن تنافس فرنسا على البر ، والقوة كلها للاسطول ، ولذا فما دامت بريطانيا قادرة على منع غزوها بحرا ، فلا قيمة لضخامة جيوش فرنسا ضدها ، بينما على العكس : مادامت فرنسا اضعف في البحر فامام بريطانيا الفرصه لضربها في مستعمراتها عبر البحار وانتزاعها منها ، أى أن وجود حدود برية لفرنسا كان جديرا في النهاية بان يكلفهسا ضياع امبراطوريتها الاستعمارية ، بينما كان تحسسرد

بريطانيا من الحدود البرية كفيلا بأن يمنحها امبراطورية استعماريه كامله وهنذا بالفعل كان

فمن ناحیه لم تستطع فرنسا آن تضرب بریطسانیا فی جزیریها ، والواقع آن آحدا لم یستطع آن یعزوها منسذ الفتح النورماندی حتی یومنا هدا ، فقد کان الاسطول کفیلا بغطع الطریق علی آیه معاولة کهذه ، وقد تحسدت فرنسا سومعها اسبانیا سقوة بریطانیا البحریة مرات عدیدة فی القرن الثامن عشر فی حسسروب معطوطة مطولة ، ولکن هذه کانت تخرج فی کل مرة آقوی ، بینما غالبا ما کانت فرنسا تخسر شیئا من مسستعمراتها ، فنقدت اولا کندا حین عزلتها بریطانیا بحرا فی کویبك فنقدت اولا کندا حین عزلتها بریطانیا بحرا فی کویبك وعجزت البحریة الفرنسیه عن معاونتها و بذلك سفطت کدومنیون لبریطانیا فی ۱۷۲۳ ، کما ارتفسی الضغط کدومنیون لبریطانیا فی نیوانجلند

ثم فقدت فرنسا بعد ذلك الهند التى غزتها بريطانيا بقليل من فواتها ولكن بكبير من القوات الهندية (!) وضمتها في ١٧٦٣ و كالإمبراطورية الثانية » بعد ضياع الولايات المتحدة ، وخرجت فرنسا الا من جيوب وأسافين لا وزن لها • ومما يلاحظ أن بريطانيا اقتربت أولا كالبرتغال من الهند من الغرب ، من بومباى بالذات ، ولكنها مثلها لم تستطع أن تمرق الى الداخل من تلك الجبهة الجبليسة المغلقة ، فعادت ودارت حول شبه الجنزيرة لتقتحمها من بوابتها البحرية الوحيدة والصحيحة وهى بوابة الكند بح المهرجي سيد ) • وبمجرد أن وضعت قدمها على المدخل الطبيعي انفتح الطريق أمامها الى قلب شبه القسارة حتى الطبيعي انفتح الطريق أمامها الى قلب شبه القسارة حتى الطبيعي انفتح الطريق أمامها الى قلب شبه القسارة حتى البيداً « الراح Raj » البريطاني في الهند (١) هذا ،

Mackinder, Scope & Methods, etc., atc., p. 28. (1)

وادا كانت بريطانيا قد وصعت قدمها في وحداه الهند بدل فرنسا في منتصف الفرن النامن عشر افقد استغرقت قرنا كاملا أي حتى منتصف الفرن التاسم عشر لنبسسط نفوذها على جميع أجزائها

على أن بريطانيا خسرت فى تلك الفترة « امبراطوريتها الاولى » فى الولايات النلاث عشرة فى أمريكا ، ففد نارت الولايات فى حرب الاستقلال فى مرحلة ضيعف لقسوة بريطانيا البحرية ، وانتصرت لبعد المسافه وضيعف الارتباط ، ولكن أيضا لمساعدة فرنسا وأسبانيا للانفصال ( ١٧٨٣) ، على أن ضياع الولايات النلاث عشرة ادى الى خروج كنير من المعمرين ( الموالين لبريطانيا عشرة ادى الحوجرتهم الى كندا من ناحية والى استراليا من ناحية أخرى ، أى الى تحويل تيار الهجرة والتعمير الى منساطق الدومنيسسون التي كانت مهملة والمسساعدة فى تدعيم الامبراطورية الثانية ، وهذا يذكرنا بما حدث من تحويل المبراطوريتها فى الشرق والعالم القديم

وقد عاد الصراع بين بريطانيا وفرنسا على اعتى مستوى مم نابليون الذي كان اعظم تحد واختبار لفوة البحز وقد فسلت كل مشاريعه البحرية ضد بريطانيا سواء في مصر أو في غزو بريطانيا و فقد خسر اسطوله في ابي قير في الاولى وفي الطرف الاغر في الثانية وبهسسذا عجز عن الوصول الى بريطانيا أو مستعمراتها بسبب تفوق قوة البحر البريطانية أساسا ومنذ البداية أدرك نابليون أن العقبة الوحيدة في طريقه الى السيادة العالميسة هي قوة البحر البريطانية وحين سيطر على أوربا جميعا كانتهذه وحدها هي العقبة الني تحطم عليها في النهاية ولهسذا تعد الطرف الاغر بداية السيطرة العالمية المطلقة لقوة البحر تعد الطرف الاغر بداية السيطرة العالمية المطلقة لقوة البحر

البريطانية التي ستظل أكثر من قرن دون تحسد ، بل سيصبح القرن التاسع عشر بلا منافسه قرن السميطرة البريطانية العالمية ٠٠

ولا شك أنه لمما يدعو الى التساؤل كيف استطاعت بريطانيسا أن تقف بمفردها ازاء نابليون ومعه أو تحت سيطرته كل أوربا ولكن الحقيفة أن بريطانيا كانت تقف ووراءها كل موارد الامبراطورية والاستعمار عبر البحار ، وأهم من ذلك أنهسا كانت تقف وأمامها ذلك و الشريط الذهبي ، Golden Streak الحامى العتيسد كما يسبى الانجليز قنال المانش والواقع أنه له في ضوء هذا العرض الاستراتيجي التاريخي له قد لا يوجد في العسالم عشرون ميلا ونيف من الماء لعبت دورا في التاريخ كما لعب المانش ميلا ونيف من الماء لعبت دورا في التاريخ كما لعب المانش

وقد خرجت بريطانيا من الملحمة النابليونية بمزيد من المستعمرات وقد انتزعت الكاب من هولندة وحصلت على سنغافورة بالشراء البخس في ١٨١٩ ، كمسا كانت قد ضمت مالطة أثناء الصراع وسيلاحظ في هذه جميعا صفة المواقع البحرية الاستراتيجية التي تعد مفاتيح حيوية في امبراطورية بحرية مترامية ، وهي الصفة التي ستتبلور بصورة حاسمة فيما بعد في تركيب هذه الامبراطورية

## الاستعمار البحرى : خطـــوط عامــة

تلك اذن قصة الاستعمار وصراع القوى الاسستعمارية الجديدة في الموجة الاولى للامبريالية في العصسور الحديثة و بماذا يمكن أن نخرج منها ؟ بعدة حقائق عامة بعيدة المغزى

واولا ، بعد أن كانت أوربا حبيسة في شبه جزيرتها في موقف دفاعي ، محاصرة بين قوى مختلفة من كل الجهات في العصور الوسطى ، انقلب الوضع وأخذت جانب الهجوم على عوالم جديدة برمتها ، وفرضت حصارها على القسوى القديمة من خلف أو من قدام ، وكان هذا بداية سيادة أوربا على العالم ، على أن الخروج الاستعماري قد ارتبط بدول غرب أوربا البحرية الساحلية وحدها ، بينما كانت بفيمها الداخلية بعيدة عنه ، كذلك لم تشسسارك الدول البحرية السساحلية أو الصغرى ، فرغم بعض محاولات ثانوية للفسساية المشال الدانمرك والنرويج وبراندنبرج ، فانها تخلفت عن السباق تماما ، وباختصار فقد ارتبط الاستعمار الحديث أشد الارتبساط بالمحيط ونداء البحر والموقع الساحلي

ويلاحظ في هذا الخروج البحرى أن اتجساه كل من فرنسا البرتفال واسبانيا الى امريكا الجنوبية ، وكل من فرنسا وبريطانيا الى امريكا الشمالية ، انما هو توجيه طبيعى يتسبق الى حد كبير مع المنطق الجغرافي وخطوط العرض وايحاءات الموقع ، وكذلك مع تشابه البيئة الطبيعية بين الموطن والمهجر ، ومن هنا انتهى العالم الجديد الى عالمين : لاتيني في الجنوب وانجلو . سكسوني في الشسسال ، يتناظران بصورة عامة مع ترتيب الاوطان الام ، وكمسا تحتل اسبانيا الرقعة الكبرى من امريكا اللاتينية وتكمل البرتفال بدور ثانوى بالاضافة الى شظايا هولندية وفرنسية وبريطانية ، تحتل بريطانيا مركز الصسدارة في أمريكا السباني ، ولما كان خروج أيبريا البحرى قد سبق خروج السباني ، ولما كان خروج أيبريا البحرى قد سبق خروج شمال غرب أوربا بنحو قرن ، فان تاريخ أمريكا الجنوبية

يسبق تاريخ أمريكا الشمالية بنحو هذا المدى (١)

ثانيا ، كانت الوحدة القومية شرطا اساسيا سابق للخروج الاستعمارى ، فلم يكن من الممكن القفز الى العالم الخارجي قبل ترتيب البيت داخليا ، وكان الخروج نتيجة للوحدة وعلامة عليها ، وترتيب توقيته يعكس الترتيب الزمني لتحقيق تلك الوحدة ، ومع الوحدة القومية الياستعمار الكشوف ، ومع الاثنين اتى الانقلاب التجارى ، ومع الجميع اتت اخيرا - البورجوازية الليبرالية ، فقد انصبت مكاسب المركانتلية والتجارة الاستعمارية في العواصم والمدن الكبرى والمواني لتخلق تركيبا اجتماعيا جديدا أزاغ فلول الاقطاع نهائيا وأحل محله مجتمع التجسسان والمهنيين ، مما « برجز » مجتمع المدن وغلب الفكر الليبرالي والاوليجاركي على الحكم المطلق

ومعنى هذا أن استعمار الكشوف خلق طبقة جديدة قوية تنافس الطبقة القديمة التقليدية التى كانت تحتكر السلطة والحكم فى المجتمع و فالصراع الجسديد هو فى الحقيقة صراع بين أصحاب الموارد المحلية فى الوطن ، وأصحاب الموارد المتدفقة من عبر البحار ولقد كانت الشنسورة الفرنسية هى نقطة الانكسار العنيفة فى هذا التطور حيث التحمت البورجوازية المتعسساظمة معلى فيض مكاسب المستعمرات ما وراء البحار التحاما نهائيا مع بقايا الاقطاع الزراعي المتحفرة وختمت على مصسيرها ووضعت بذلك جرثومة أو خميرة الرأسمالية الناشئة و وبمعنى اخر ، فان الكشوف قد ثورت الكيان السياسي والاقتصادي والاجتماعي لدول أوربا البحرية تثويرا وكانت بذلك الاساس لهيكل النظام الجديد

<sup>(1)</sup> 

ومن المحتمل انه لو لم تحدث الكشوف الجغرافية لتاخر الانتقال من الحقب الإقطاعي الى الحقب البورجوازي كثيرا أو قليلا ولعلنا كذلك لا نسرف في التصور اذا قلنا أن هذا التطور من الاقطاع نحو البورجوازية كان يمكن أن يكون أصلا وأساسا من نصيب الشرق العربي عامة ومصر والشام خاصة لو لم يكن قد حدث هذا الاسر التجاري الكامل ولعل هذا أيضا أن يفسر لماذا تجمد المجتمع العربي الوسيط على النمط الاقطاعي حتى خضرم فيه الى صميم القرن التاسع عشر بل والعشرين حين قفز مرة واحدة من الاقطاع الى الراسمالية دون أن يمر بمرحلة البورجوازية بمعناها الكامل ولقد ورث غرب أوربا الجديد دور الشرق العربي القديم ليس موقعا ووظيفة فحسب ، ولكن ورث قدره السياسي والاجتماعي كذلك

ثالثا ، يرتبط صراع القوى السياسية ارتباطا وثيقا جدا الصراع الاستعمارى • فمن أجل الصراعات الداخلية بين القوى الاوربية في القارة خرجت للحصول على الستعمرات لتعود أقوى وأقدر على تلك الصراعات ، ومن أجل الحصول على المستعمرات كانت القوى الاوربية تتصارع فيما بينها على القارة (١) • من ثم كان النشاط الاستعمارى ظاهرة «معدية » • وقد تحرك مركز الثقل في النشاط الاستعمارى وفي صراع القوة حركة قاطعة من الجنوب إلى الشحمال ومرامة ما بين البرتغال جنوبا حتى بريطانيا شمالا • ولعل عذا جزء واضح المعالم من نظرية هجرة الحضارة والقرة نحو العروض الشمالية • وأذا فهم البعض هذا على أنه يعنى نحو العروض المسالية • وأذا فهم البعض هذا على أنه يعنى انتقال التفوق إلى البلاد الشمالية ، فلا ينبغي أن ينسوا انه يعنى كذلك تخلفها في البداية

والمهم أنه في هذه الحركة تأخذ ميكانيكية الصراع بين

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ، ص ۹۷

العوى البحرية ـ الذى هو صراع اشباه اساسا من اجل التصفية النهائية للقوة العالمية ـ تأخذ نمطا محددا ومتواترا بصورة مثيرة • فهى تبدأ بدولة رائدة صغيرة بحرية جدا بحكم الموقع والطبيعة ، تلحقها دولة متاخمة اكبر حجما واقل بحرية ، لا تلبث بحكم جرمها أن تحطم قوتها ،ولكنها تعجز عن أن ترش دورها ، وانما تلتقطه ببراعة دولة اخرى صغيرة بحرية جدا الى السمال • هكذا ظهرت البرتغال أولا وتلتها اسبانبا لتحطمها بعد قليل ، فترثها هولندة ، ثم تلى هولندة على المسرح فرنسا لتحطم هولندة وشسيكا ، فترثها بريطانيا • وسنرى فيما بعد الى أى حد ستستمر أو تنتهى هذه الميكانيكية الفذة في بقية مراحل الاستعمار الحديث

رابعا ، في هذا الصراع لم يكن البقاء لمن يملك القوة البحرية وحدها ، بل والقوة البرية الى جانبها · فقد كانت القاعدة الارضية القوية العريضة هي الضمان الاخير لبقاء نلك الفوة البحرية · فاذا كانت الدول المحرومة من القية البحرية لم تخرج اطلاقا الى الاستعمار مهما ملكت من قوة برية ، فان الدول التي تملك القوة البحرية دون قاعدة بريه متكافئة تسندها وتدعمها ، قد تخرج الى عالم الاستعمار النجاح الاكبر فللدول البحرية القوية ذات القاعدة البرية النجاح الاكبر فللدول البحرية القوية ذات القاعدة البرية الضخمة (١) · وبمعنى آخر ، فان ، الموقع ، البحرى الامثل وحده لا يكفى وان أعطى أحيانا ميزة السبق ، وفي الدى الطويل يلعب ، الموضع ، دورا تحديديا أخطر وأكثر المستعمرات ، كان السمك الكبير يأكل السمك الصغير في المستعمرات ، كان السمك الأكبر بين القوى الاستعمارية المحرية يأكل السمك الاصغر !

Church, p. 22.

خامسا ، اذا كان الاستعمار قد قرع ابواب اغلب القارات في تلك المرحلة ، فقد ظل في جوهره ساحليا او شبه ساحلی بدرجة او باخری ، ولو أنه كان اعمق توغلا في قارات العالم الجديد منه في قارات العالم القديم ، وفي أفريقيا بالذات كان الاستعمار ساحلياً بحتا وبصرامة • وسسواء على السماحل أو في الداخسل ، فقد كانت تلك المرحلة مرحلة الاستعمار « الواسع » لا «الكثيف» . وبوجه عام انعكست هذه الطبيعة الساحلية على نظرة الاستعمار الى القارات الجديدة ، نقد كانت نظرة ملاح اساسا ، اعنى انه لم يكن يتعرف على كتل قارية بقدر ما كان يعرف أشرطة ساحلية . ومن تراث هذه الفترة وتلك النظرة الاسماء العديدة التي ما زلنا نطلقها: ساحل غانه ، ساحل الذهب ، ساحل العبيد، ساحل العاج ، ساحل الفلال ، ساحل الزنج ، ساحل البنات أو القرصان ، ساحل ملبار ، ساحل كرومندل، ساحل كارنتيك Carnatic ، ساحل مورمان Murman ساحل جولكوندا ، ألغ (١)

بيادسا ، تعويضاً لعجزه عن التوغل الداخلى وعن الاستعمار الجفرافى » ، اخل الاستعمار فى أفريقيسا باللات نمطا خاصا جدا فى هذه المرحلة هو « الاستعمار الديسوغرافى » ساعنى تجار الرقيق ، ذلك اذن كان عصر النخاسة الذى لم يعرف العالم له مثيلا من قبل ولا من بعد ، وتلك كانت بالبالى أسود نقطة وأبشع وصمة فى تاريخ الاستعمار العالمى ، فقد كان الرقيق أغلى سلعة فى التجارة الاستعمارية ، وبخار آلة المركانتلية ان لم يكن وقودها الاسود ، وعليه بنت القوى البحرية اقتصادها ورخاءها . وكان للبرتفال أولا ثم الانجليز بعدهم الدور

Democratic Ideals, p. 60.

ولهذا فاذا كان الهولنديون يقولون ان امستردام قد بنيت على وعظيها الرنجة وليفربول قد بنيتا على عظام السحة ان نقول ان لشبونة وليفربول قد بنيتا على عظام الرقيق الاسود ودماه وقد شهه المحيط الاطلسي مثلثا دمويا يدور مع عقارب الساعة مالتجارة المثلثة كما تسمى من تبدأ فيه السفن بنقل بضائع ومصنوعات بريطانيا الى غرب افريقيا حيث تستبدل بها شحنات آدمية ثم تنطلق عبر المحيط لتفرغها في امريكا الشمالية والوسطى والجنوبية ، ومنها تعود محملة بمحاصيل المداريات من سكر وروم وقطن وتبغ من النح (٢)

وتختلف تقديرات تجارة الرقيق من افريقيا ، ولكن البعض يضعها حوالى المائة مليون على أساس أن من مات اثناء « الصيد » والرحلة ثلاثة أو أربعة أمشال ما وصل بالفعل الى العالم الجديد (٣) ، وكان هسذا الاستعمار أو بالاحرى الاستخراب الديموغرافي نزيفا بشريا رهيبا أصاب القارة بغقر الدم والضمور ، ولئن صع هذا الرقم – الذي لا يمكن الحكم له أو عليه هنا من أن هسذه أعظم موجة في جركات السكان فلا شك أن هسذه أعظم موجة في جركات السكان أوربا تتهم العرب اليوم – تهويلا وتضايلا – بدور أوربا تتهم العرب اليوم – تهويلا وتضايلا – بدور الجلاب » فالذي لا جدال فيه ولا لجاج أنها هي قد لعبت دور « الجلاب والجلاد » معا

<sup>11)</sup> سميل ، من ٢٥٦

L. Dudely Stamp. Africa, N.Y. 1953; W. Fitzgerald, (Y) Africa, Lond. 1950

Jacqueline Beaujeu-Garnier, Géog, de la Population. (\*) Paris, 1958, t. II, p. 39.

### القوى البرسية والاسستعار

#### الروسيا (١)

مناك تشابه مثير يدعو الى كثير من التأمل بين ظهور وتوسع الروسيا الحديثة فى الشرق ، وبين توسع دول اوربا البحرية فى الغرب ، سواء فى ذلك الاصسحول السياسية أو الضغوط الخارجية أو توقيت التوسع ، ففى العصور الوسطى خضعت الروسيا لضغوط مزدوجة من الشمال والشمال الغربى ومن الجنوب والجنوب الشرقى، فمن الشمال الغربى أتى من اسكنديناوة وعبر البلطبق الغزاة النورس ، ويعرفون ايضحا باسم الغارانجيين الغزاة النورس ، ويعرفون ايضحا باسم الغارانجيين واذا كانت غاراتهم تخريبية مدمرة فى البداية فقد تحولوا بعد حين الى التجارة واستقروا فى مدن السلاف وحكموها سياسيا ، أما الجنوب الاستبسى فقد كان ممرا اساسيا

<sup>(</sup>١) المصادر الاساسية مي :

فایفیلد و بیرسی جا ۲ ص ۸۱ ـ ۱۰۸ ،

East, pp. 212-225; Fairgrieve, pp. 193-199; Fawcett, pp. 429-430; G.B. Cressey. Agia's Lands and Peoples. McGraw Hill, 1951, pp. 243-248;

Mackinder, Pivot; Democratic Ideals pp. 59-88; Cole, pp. 227-30.

لرعاة الاستبس ومنه أتت غاراتهم بلا انقطاع على وسط الروسيا

وبين اخطار هذه الكماشة ، رجال الزوارق ، ورجال الخيل ، تبدا الروسيا سياسسيا في القرن التاسع في الطار نطاق الفابات بعدد من الامارات الصفيرة المستقلة محمية في تضاعيف الفابة ، ومسطحات المستنقعات ، اما على تخومها مع الاستبس واما على جبهة الالتحسام بين النفضيات والصنوبريات ، وكانت كل مدينة من هذه المدن النهرية اساسا نواة لتوسع سياسي بعيد المدى في الفابة سواء نحو الشمال الجليدي او الجنسسوب السهوبي ، حتى اذا تلاقت جميعا وسيطرت احداها في النهاية كانت تلك بداية التوحيد السياسي للروسسيا الحديثة ، وبهذا أيضا أصبح خط الفابة – الاستبس خطا سياسيا بالغ الاهمية

وقد كانت كييف \_ « ام المدن جميعا » \_ هى اولى الله الامارات ، حيث ظهرت في القرن التاسع ، وبعدها ظهرت كوكبـة من مدن الفابة التجارية اهمها ، نو فجورود ، ولكن طرقات رعاة الاستبس لم تنقطع ، وكثيرا ما دفعت تلك المدن الجزية لهم وخضـــعت لسيطرتهم ، حتى سقطت كييف في القرن الثالث عشر للمفول ( جنكيز خان ) ، الذين اتخدوا عاصمتهم على الفولجا الادنى، وذلك بحكم وقوعها على تخوم الاستبس، بينما نجت نو فجورود لتوغلها في الفابة ، ولهذا انتقلت اليها الاهمية ، الى ان بدات امارة موسكو تظهر في موقع اليها الاهمية ، الى ان بدات امارة موسكو تظهر في موقع يسمى احيانا « ما بين الفولجا ورافده الاوكا أو ما يسمى احيانا « ما بين النهرين الروسية Russian يسمى احيانا « ما بين النهرين الروسية اواخر القرن الثالث عشر

حبى اذا كان القرن الخامس عشر كانت موسكو قد اخضعت جميع الامارات الاخرى بعد ان ربطت بينها الاخطار الخارجية ، وبهده الوحدة ، وبفضل فرسان الفوزاق ، خرجت الدولة من قوقعة الفسابة لتزحف جنوبا حتى تخضع استبس جنوب الروسيا ساستبس الكيبشاك Kipshak سفى مدى ،ه عاما ، كما دخلت في صراعات متصلة مع بولندا حول اوكرانيا ، وقد كان بطرس الاكبر ساواخر القرن السابع عشر واوائل الثامن عشر سهو الموحد الحقيقي للروسيا ، ومما لا شك فيه ان دور الاستبس قد اخر الوحدة القومية في الروسيا عنها في اوربا لفترة ما ، ولكن بعد اخضاعه وضمه بدا زحف سكاني روسي ضخم نحو الجنوب وصل الى قصاه في القرن التاسع عشر حين اصبح حركة عارمة تاريخية حقا

وعند هذا الحد سنلاحظ أنه أذا كانت فجوات الفابة هي القوقعة التي تبرعمت فيها أمارات الروسيا ، فأن الإنهار كانت الشرايين التي ربطت بينها أولا ثم توسعت على طولها ثانيا . والواقع أن نمط الانهار في الروسيا الاوربية ، ألذي يتشعع من الوسط من نقطة مركزية في جميع الاتجاهات ، يجعل التوسع بيسهلا تلقائيا (١) ، حتى ليعتبر أيست أن تاريخ الروسيا السياسي تاريخ نهرى أساسا ، ولا ننسى كذلك طبيعة الاقليم كسهل متجانس مترام ، يدعو بطبيعته إلى الوحدة السسياسية وضخامة الدولة . ومن مجموع هذا وذاك نخرج بدولة من حجم وصفات قارية لا شك فيها

كذلك لابد أن يستوقفنا في ظهور الروسيا اخضاع الفابة للاستبس الفابة

او على الاقل حصرها حبيسة في قوقعتها ، ولكن منذ اختراع البارود انقلب الميزان الاستراتيجي من اساسه راسا على عقب انقلابا تاريخيا بالغ الخطورة والدلالة . فقد ضاعت معهميزة حركة الفرسان وسرعةانقضاضهم وضياع الى الابد تفوق الرعاة الفيسزاة على الزراع المستقرين ، واخذت الصورة تنعكس ، فاذا بجيوش الزراع ومدفعيتهم هي التي تفزو الآن فرسان الاستبس وتخضعهم لاول مرة (١) ، بل لقد اتخذت الفيسابه من فرسان الاستبس فرسان الاستبس القوزاق ، بوليسا ، يحرس الاستبس من الجماعات الرعوية الاخرى ، أو كما عبر البعض ، لقد تغلب « الدب » على « الحصان » بعد أن ظل هذا يحاصره طويلا ويغلقه في قلب الغابة

ولهذا فقد كان ظهور الروسيا الحديثة ايدانا باغلاق مهر الاستبس الاوراسي وانتهاء طوفاناتهم الى الابد . وبعد ان كانت الخريطة السياسية للروسيا ما بين القرن العاشر والخامس عشر تتالف من مجموعتين اساسيتين من الامارات والدويلات : كوكبة روسية سلافية شمال الخط ، خط الغابة \_ الاستبس ، وكوكبة سريعة التغير من الولايات الرعوية الاستبسية جنوبه، ابتداء من الخزر الى البلغار حتى المغول والتتار ، نقول بعد هذا اندمجت الروسيا جميعا في دولة مركزية واحدة موحدة

### التوسع القيصري

هذه وحدة الروسيا القسومية تتم اذن في توقيت لا يختلف كثيرا ، وان تخلف قليلا ، عما حدث في الدولة الوطنية الحديثة في غرب أوربا ، وكما خرجت هذه الى

Owen Lattimore, Inner Asian Frontiers, opcit (1) - pp. 186-8.

التوسع والاستعمار عبر البحار غربا وجنوبا ، سنجد الروسيا تخرج بدورها وفى توقيت معاصر تقريباللتوسع والاستعمار ، ولكن برا ، شرقا وجنوبا . هنا نداءالبحر وهنا نداء السهول ، وكل يفرى بالتوسع ويدعو الى بناء الامبراطورية

وكما في غرب اوربا ، يمكن أن نميز بين موجتين رئيسينين من التوسسع الروسى : الاولى في القرنين السادس عشر والسابع عشر واتجهت كمثيلتها في غرب اوربا الى عروض شمالية باردة ومناطق شبه خالية من السكان ، وكانت أقرب الى التعمير البشرى منها الى الاستعمار السياسى ، أما الموجة الثنانية فاتجهت ب ايضا كمثيلتها في غرب أوربا ب الى عروض جنوبية أدفا ومناطق ماهولة بدرجة أو باخرى ، فكانت من ثم الى الاستعمار السياسى أقرب

وقبل أن نقرض بالتحليل لهسلا التوسع القيصرى ينبفى أن نذكر أنه \_ فى نظر أغلب الكتاب لا سسيما منهم الغربيون \_ يعد « استعمارا أمبرياليا » كاملا بكل معنى الكلمة ، وبنفس المعنى الذى يقصد به الاستعمار الغربى عبر البحار (١) ، ولعلهم يقصدون بذلك أن هذه المناطق التى ضمتها الروسيا اليها واعتبرتها بعد ذلك جزءا لا يتجزأ من الوطن الاب ليست الا مستعمرات اجنبية عنها وأن لم يفصلها عن الروسيا الاوربية فاصل بحرى أو برى ، ومنطقهم فى هذا أن سكان هذه المناطق التى ضمت يختلفون تماما عن سكان الروسيا الاوربية فهم سواء فى ميبريا أو التركستان من العناصر المفولية والتركية والتترية والطورانية ، بينما الروس من السلاف الساسا وأن اختلطوا بنسب نانوية من العناصر المفيية

وقد كانت القيصرية تنظر اليهم على أنهم اجانب منحطون، وقد كانت القيصرية تنظر اليهم على أنهم اجانب منحطون، وظيفتهم أن يقدموا العمل الرخيص للمتروبول الصناعية المنقدمة ، واقاليمهم ليست الا موارد خامات لها ، بينمسا كانت هي تعتمد في اخضاعهم على مضاربة شعوبهم المختلفة بعضها ببعض وبأعنف وسائل الكبت والقهر (١)

والنقاد اصحاب هاذا الرأى يعترفون بأن مسافة الخلف الجنسية والاثنولوجية بين تلك الشعوب الاسيوية وبين الروس السلاف اقل بدرجة أو بأخرى منها بين الدول الاوربية الاستعمارية وبين أبناء المستعمرات عبر البحار الذين لا يربطهم بهم بالقطع أدنى دابطة جنسية أو تاريخية ، ولكنهم في نفس الوقت يحتجون بأن هذا لا ينفى صفة الاستعمار عن توسع روسيا القيصرية في آسيا ، ومن تساهل منهم عدها أشبه شيء «باستعمار» الانجلو سكسون لامريكا الهنود الحمر ، وعلى أية حال فأن الثورة الشيوعية تشارك في هذه النظرة ، فقسد أما به من مقياس رهيب (٢)

ومهما یکن من امر ، فاذا ما نحن عسدنا الی موجات التوسع الروسی فسنجد ان الموجة الاولی قد اتجهت شرقا الی سیبریا ، وبدأت أقرب فی الواقع الی نوع روسی من « الکشوف الجغزافیة ، القاریة ، وانتهت قی النهایة کزحف قیصری نحسو الشرق Drang nach Osten و الم یبدا التیار الا فی أواخر القرن السادس عشر وأوائل الفرن السابع عشر ، حین عبر المغامر القوزاقی یرمك Yermek

James Gregory, Land of the Soviets, Pelican, (1 1) 1946, pp. 47-8.

جبال الاورال في سنة ١٥٨٠ واستولى على مدينه سيبير على الارتش ولم يكن هذا جزءا من خطه غزو منظم موضوعة ، لا ولا يدل على اطماع استعمارية قيصرية ما وانما كان الدافع والهدف - كما حدث في كندا - هو النجارة اساسا ، والفراء بوجه خاص ، ومن تنظيم وعمل كبار التجار في الاورال ، أما الجانب العسكرى فيها فلم يزد على نشاط فرسان القوزاق الذين صاحبوا القوافل

النجارية ، اصلا كحرس واحيانا كعصابات نهب (١) ولقد كانت سيبريا هي جبهة الريادة لروسيا مثلما كان العالم الجديد بالنسبة للانجلو سكسون ـ بل كانت بجدارة « العالم الجديد » بالنسبة للسلاف ، بل ان تواريخ الزحف والتقدم تكاد تتعاصر وتتناظر في اكثرمن حالة حتى ليمكن مقارنتها ومقابلتها بدقة مثيرة ، وكما في العالم الجديد ، جاء الزحف كاسحا سريعا كالسهم المرسل ، لانه تم في مناطق مخلخلة السكان جدا أن لم تكن من الناحية العملية فراغا بشريا تقريبا ، كما كان المستوى الحضارى الذي ينحصر ما بين الرعى والصيد بدائيا او شبه بدائي على الاحسن ، فلم تكن ثمة مقاومة فعالما

واذا كانت الروسيا قد توسعت في حدودها الاوربية على طول الانهار باللات ، فقد استمر توسعهم خارجها في سيبريا على اساس الانهار كلاك ، وكان كل نهسر يؤدى بالرواد الى النهر اللى يليه ، وهذا يسلمهم الى ما بعده ، وهكذا ، وتم هذا في نطاق دهليزى ضيق من الاعشاب الجيدة يقع مباشرة الى الجنوب من «التاييجا» محصورا بينها وبين مرتفعات وسط آسيا في الجنوب ، وهو نفس ذلك الدهليز اللى تتبعته فيها بعد سكة

Fitzgerald, New Europe, pp. 163-8.

حديد سيبريا • ولذلك فاذا كانت الانهسسار هي حملة الاستعمار هنا ، فقد جاءت بعدها السكك الحديدية لتصبح شريان الحركة فيها ، وذلك دون أن تمر المنطقة مطلقاً بمرحلة الطرق البرية

وعلى طول الرحلة بدر الرواد بدور المدن المحصنة Ostrogs على ملاقى الانهار: تومسك على الارتش فى ١٦٠٤ ( وتقسابل جيمس تاون فى امريكا ١٦٠٧ ) ، ياكوتسك على نهر لينا ١٦٣٢ ( وتقسابل هارتفورد فى ١٦٣٨ ) ، وبهذا نكون قد قطعنا اكثر من ٢٥٠٠ ميل فى اقل من نصف قرن ا

وحين وصل الزحف الى بيكال انشعب الى شعبتين؛
الاولى الى الشرق توا نحو الهادى الى اوختسك وهى
التى ستؤدى بالروسيا بعد حين الى مواجهة امريكا
الشمالية من بابها الخلفى لتنتهى « ببهرنج » الى
اكتشاف الاسكا في ١٧٤١ والى استعماد روسيا لها ،
ثم الى الزحف جنوبا على طول الساحل الامريكى حتى
اصبحت الروسيا على بعد ، ، ميلا فقط شمال سان
فرنسسكو في ١٨١٢ ، لتجد نفسها وجها لوجه مسع
اسبانيا ، بعد ان بدا كل منهما من اقصى طرفى أوربا
واعطى ظهره للاخر في رحلة عكسية حول العالم ا

وهنا نجد الروسيا لاول مرة تترك اليسابس لتعبر المحيط للمفرة غريبة في تاريخها وتكوينها القارى البحت، ونضلا عن هذا فقد وصل بها هذا الاندفاع الصاروخي الى نقطة تبعد عن العاصمة الوطنية بمسافة قد لا تقل عن ثلث محيط الكرة الارضية ا ولهذا لم يكن غريبا أن تنسحب الروسيا الى أوراسيتها حين قررت للحكمة للم بيع الاسكا للولايات المتحدة في ١٨٦٧ ، ولعل مذا يذكرنا ببيع فرنسا للويزيانا وانسحابها الى أوربيتها الى الربيتها الى الربيتها الى الربيتها الى الربيتها الما الربيتها الى الربيتها الله يذكرنا ببيع فرنسا للويزيانا وانسحابها الى الوربيتها الى الربيتها الى الربيتها الله يذكرنا ببيع فرنسا للويزيانا وانسحابها الى الوربيتها الله يذكرنا ببيع فرنسا للويزيانا وانسحابها الى الوربيتها الله يذكرنا ببيع فرنسا للويزيانا وانسحابها الى الوربيتها المناسعات المناسلة المناسلة المناسلة الله ين الله الله ين الله المناسلة الله المناسلة الله ين الله ينها الله الله ينها اله ينها الله ينها الها الله ينها الها الله ينها الله ينها الله ينه



- 114 -

او كانما قد اصبح قانونا من قوانين السياسة الروسية الا تملك أراضي عبر البحار بمثل ما اصب بع من قوانين السياسة البريطانية أن تملك أراضي عبر البحار

أما الشمبة الثانية من توسيع الروسيا شرقا فانحرفت مع التضاريس الى الجنوب الشرقى الى هضبة فيتيم، التي هي خط تقسيم المياه بين الآمور ولينا ، لتنتهي الى فلاديفوستك ١٨٦٠ وهذه الشعبة أتت بالروسيا الى أبواب الصين ومنشوريا حيث بدأت صداقة تقليدنة ستتطور في المستقبل لتصبح ذأت مفزى سياسي كبير. ومع تقدم العمل في خط حديد سيبيريا الى فلاديفوستك وبورت آرثر ازداد التعمير الروسي في شمال منشوريا ، ولكن دون أن يعوق تيار الفلاحين الصينيين العرم الي هذا الاقليم أو يصطدم به

ولكن ، من الناحية الاخرى ، كان هذا الخط يحمل الروسيا الى أبواب اليابان التي كانت قد تطورت كثيراً وقطمت شوطا بعيدا في التحضر والقسوة وبدأت تتطلع الى التوسيع والنفوذ . من هنا جاء الصدام الذي تمثل في الحرب الروسية ـ اليابانية عام ١٩٠٥ والذي كشف ضعف الروسيا أو على الاقل سوء موقعها الاستراتيجي في هذه التخوم المتطرفة بسبب بعدها السحيق عن قلب

الدولة غرب الاورال

تلك هي الموجة التوسعية الاولى للروسيا الحديثة . وفيها سنلاحظ أن التعمير الروسي في سيبريا طوال تلك المرحلة لم يكن جديا حقا ، ولم يكن الاستعمار القيصرى مهتما باملاكه الحديثة في الشرق لأنه كان منصرفا ألى المجال الاوربى . بل لقد ظلت سيبريا لفترة طويلة مجرد منغى للمجرمين والمبعدين ، شانها في ذلك شان البرازيل بالنسبة للبرتفال ، واستراليا بالنسبة لبريطانيا . ألا

ان الموقف تفير منذ منتصف القرن التاسع عشر ، حين انعطفت القيصرية على سيبريا بشدة ونظرت بطموح الى الهادى بحثا عن مخارج لها بعد أن فشلت في الوصول الى مخارج لها في المياه الاوربية · والواقع أن التعمير الروسي لسيبريا يقتصر تقليديا على سهم أو اسفين ببدو كرشاش متطاير خفيف مرسل من كتلة سلاف روسيا الاوربية على فرشة مخلخلة للغاية من السكان المغوليين الاصليين

هذه النكسة التى قابلت الروسيا فى سياسسستها الاوربية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر دفعت بها ايضا الى مجال آسيوى جديد غير سيبريا هوالقوقاز والتركستان (١) • فكانت الموجة الاستعمارية الثانية ، والتركستان (١) • فكانت الموجة الاستعمارية الثانية ، وتعاصر الموجة الشانية المدارية للاسستعمار الاوربى • وبحكم الموقع الجفرافى كان طبيعيا أن يأتى دور القوقاز وبحكم الموقع الجفرافى كان طبيعيا أن يأتى دور القوقاز أولا فى النصف الاول من القرن ، ثم التركستان بعد ذلك فى نصفه الثانى ، ولهذا تأخذ الموجة شكل كماشة فكاها غرب بحر قزوين أو منطقة Trans-Caucasia وشرق فكاها غرب بحر قزوين أو منطقة Trans-Caucasia وشرق تصطدم الروسيا فى نهاية توسعها بالنفوذ الفارسى الذى كان سائدا فى تلك التخوم ، وفى وقت كانت فارس فيه قوة ضخمة قادرة على أن تناطع تركيا

ففى غرب البحر بدأ الزحف مع بداية القرن وانتهى فى ثلاثة عقود بعد حربين مع فارس ، وقد سارعت قوى أوربا البحرية فرنسا ثم بريطانيسا الى مساعدة فارس والوقوف الى جانبها منعا للتوسع الروسى ، ولكن بلا

W. B. Fisher, pp. 161-3.

جدوی: فقد فقدت فارس جورجیا وارمینیا (اریفان ولنکوران) و بهدا انتهی الصراع الی الحسدود التی ستظل حتی یومنا هذا ، ومن حینها تداعت فارس واتضعت بصورة کاسفة وائتهت کقوی کبری فی المنطقة ولم یعد نها بعدها قبل بان تواجه الروسیا علی الاطلاق

وبعد عقد واحد من اكتساح القوقاز ، كانت الروسيا قد استدارت في ، ١٨٤ حول بحر قزوين متجهة الى سهل طوران لتخضع قبائل التركمان والازبك والقرغيز وغيرها من العناصر الطورانية او المفولية ، وفي ١٨٤٨ كانت طشقند قد سقطت ، وفي ١٨٦٨ تلتها سمرقند ، كانت طشقند قد سقطت ، وفي ١٨٦٨ تلتها سمرقند ، م جاء دور خيوة في ١٨٧٣ ، ولحقتها خوقند في عقد واحد أى أن أهم المراكز التاريخية سقطت جميعا في عقد واحد هناك لم يبق الا النطاق الجنوبي الاقصى من الحوض، حيث ضم نهائيا في العقدين الاخيرين من القرن بعد اصطدام آخر مع فارس التي انتزعت الروسيا منها مرو ، ووصلت بدلك الى الفاصل الجبلي النهائي ، وبه تحددث الحدود السياسية القائمة حتى الآن ، كذلك تحدد أوضلها هذا الى تخوم الهند البريطانية وبدا التوتر يزداد بين القوتين النقيضتين ، قوة البر وقوة البحر

في هذا التوسع الجنسوبي بشقية سيلاحظ أنه سابتداء من قد تأخر طويلا عن التوسع الشرقي في سيبريا، فكانت الروسيا قد شارفت الهادي حين كانت بالكاد قد بدأت التوسع الجنوبي ، وذلك رغم القرب الجفرافي النسبي . كذلك فقد انفقت الروسيا فيه وقتا طويلا نسبيا . والسبب في هذا وذاك هو أن التوسع شرقا في سيبريا كان يتم كما راينافي شبه فراغ عمراني وحضاري، الما التوسع الجنوبي فجاء في وسط غير منفذ بسهولة الما التوسع الجنوبي فجاء في وسط غير منفذ بسهولة للاستعمار؛ كثافة سكان أعلى، وتجمعات آهلة مستقرة،

وشعوب ذات تاریخ حضاری طویل ، وتکوین سیاسی راق ، وترکیب دینی توحیدی ( الاسلام شرق قزوین ، والمسیحیة غربه ) ، لهذا کان لا بد من القضاء علی « الخانات » الاسلامیة وقمع الحضارة المحلیة والشعور القرمی بالارهاب ، وتاریخ قیاصرة آل رمانوف فی هدا دموی ومعروف بما فیه الکفایة



شكل (۱۲) توسع قياصرة روماتوف في وسعل اسيا

كذلك ، وبعكس سيبريا ، لم يكن هناك مجسال للاستعمار السكنى و لانتقال معمرين من الروس السلاف للاستقرار في المنطقة وهي الآهلة العامرة باصحابها من قبل ، ولذا تحتم أن يقتصر التوسع على الاستعمار الاستفلالي . ومما يلفت النظر أن الفارق في هذا بين التوسع شرقا والتوسع جنوبا يكرر في نفس الوقت الفارق بين الموجة الاولى من الاستعمار الاوربي عبر البحار في العروض المعتملة وبين موجته الشمانية في العروض المعتملة وبين موجته الشمانية في العروض المعتملة وبين موجته الشمانية في العروض المعارية

ما هو المغزى الاستراتيجى لهذا التوسيع الخطيم ؟
انقلاب ثورى فى تاريخ العالم القيديم لا يمكن بهما
حاولنا بان نبالغ فى تقيديره ! فلأول مرة تظهر قوة
توحد كل قلب اوراسيا فى تنظيم سياسى واحد ، ولاول
مرة لا يكون الاستبس الاوراسى قوة رحل رعوية بلقوة
زراعية مستقرة دائمة . ان الانقلاب الذى بدأت بدوره
مع اختراع البارود قد استكمل الآن كل مفيزاه
الاستراتيجى ، وخضع الاستبس الاوراسى جميعيا
لسيطرة حكومة مركزية قوية فى قاعدة أرضية غنيسة
متحضرة ، لتصبح الروسييا أول وأضخم قوة بر فى
التاريخ لا تعتمد على حركة الخيل وكوكبات الفرسان
وانما على حركة القطار والمدفعية المدرعة

## استراتيجية البر والبرد

من هذا التوسع المديد تخرج الروسيا ايضا بصفة الساسية هي بلا شك « القارية » ، القارية المطلقة ، فهي أولا رقعة واحدة متصلة سحيقة الابعساد من اليابس ، كبقعة زيت تمددت ، بل لعل العالم لم يعرف في تاريخه دولة أو امبراطورية برية متصلة contiguous في مثل هذا

الحجم ، الا أن تكون امبراطورية جنكيزخان . ثم انها تخرج وهي دولة أورأسية ذات بعدين ، تضع قدما في اورباً وقدما في آسيا ، وتبدو كما لاحظ دستويفسكي اسيرية للاوربيين وأوربية للاسيويين (١) ، وحين تلقى اعراضا أو انتكاسا هنا تتجه هناك ـ والعكس . على أنه لما كان مركز ثقل المعمور والنواة النهوية هي روسيا الاوربية ، رغم أن المساحة الكبرى في آسيا ، فيمكن أن نقول أن الرأس أوربي والجسم أسيوي

والمهم أنها الآن الدولة القـــارية الكاملة وقوة البر الكلاسيكية ، والنقيض المباشر لبريطانيا في القرنالتاسيع عشر ، النموذج التام للامبراطورية البحرية المتناثرة في أركان الدنيا ولقوة البحــر الكلاسيكية . واذا كانت الامبراطورية البريطانية ـ كما قيل ـ من صنع السفينة البخارية ، فإن الروسيا القيصرية كالولايات المتحدة هي من صبنع القطار

وهي بعد تخرج من ذلك التوسيع وهي أطول السدول حدودا ، سواء برية أو بحرية : نحو ٣٨ ألف ميل (٢) ذلك فلم يكن هناك دولة معزولة بالطبيعة وحبيسة عن عالم المعمور كالروسيا • فهي وان بدت ساحلية شكلا فهي قارية موضوعاً • فشلمالا ثبة المحيط المتجمد ، وجندريا نطاق عميق من الصحاري والمرتفعات الصارمة ، وشرقا فراغ المحيط الهادى الهائل واضخم صبحراء على ظهسس الارض كما يعبر هويتلزى • انها ـ نكاد نقول ـ رهينـة المحبسين ، صحراء الجليد وصحراء الرمل

لهذا جميعا كانت تطلعاتها وسياستها الخسسارجية

<sup>(1)</sup> Dostoyevsky, Diary of a Writer. (٢) Gregory, p. 10

انعكاسا مباشرا وتلقائيا لتركيبها الداخل : هنا القارية الحبيسة ، وهناك الخروج الى البحر والبحر السيدافي، بالذات ، هنا الحدود الشاسعة ، وهناك الرغبة في خلق نطاق حولها من الدول الصغرى المحيدة أو الخياضية لنفوذها لتكون حاجزا بينها وبين القوى السياحلية البحرية ، وهذان هما المؤشران اللذان يكونان معا بوصلة السياسة الروسية أو حجر المغنطيس في استراتيجيتها، وقد بدأ التوجيه الى البحار الدافئة منذ بطرس الاكبر، وبعده يمكن تفسير كل السياسة الخارجية « برغبة الدب الروسي في المياه الدافئية » أو بتعبير آخر « بجيوبولتيكا درجة الحوارة »

وكان معنى هذا مباشرة أن تصطدم بالقوى البحرية فى اكثر من جبهة ، ومن ثم ياخذ الصراع السياسى شكل صراع سافر وبلا مواربة بين قوة البر وقوة البحر ومن الغريب أن السياسة المعلنة للقوى البحرية الغربية فى القرن التاسع عشر كان يعبر عنها بالاحتواء Containment والتطويق encirclement — وهى نفس الالفاظ التى تستعملها اليوم \_ حتى تظل الروسيا محصصورة فى قاريتها (١) و وباختصار فقد اتخذت القوى البحصورة فى الزاء الروسيا : سياسة الصد Checkmate ، ذلك كان صراع د الغيل » (قوة البر) و د الحوت » (قوة البحر) كما ومنف فى حينه

وقد كانت المنافذ البحرية الممكنة للروسيا هي أساسا البلطيق في الشمال والبحر الاسود في الجنوب ، ولو أنها بحار داخلية تتحكم دول في مخارجها كما تتحسكم اخرى في سواحلها ، وفيما بعد أضيف الخليج الفارسي

John S. Badeau, «Middle East; Conflict in Prio- (1) rities», Foreign Affairs. Jan 1958, pp. 233-7.

(العربى) كمغنطيس ثالث الها الهادى فنصف متجهد فضلا عن أنه منطوح مقطوع ويمثل طريقا غير اقتصادية ولهذا ففد تركز ضغط السياسة القيصرية فى الغرب على ضلوعه الاوربيه فى البلطيق بدأ بطرس الاكبر «بنافذة الروسيا على أوربا » حين خلق سان بطرسبرج (لننجراد) من لا شى ، ثم كانت أوكرانيسا ارض صراع مزمن بين الروسيا وبولندة فى البداية ، فلما تغلبت الروسيا ولندة نفسها هى الهدف

وفي النصف الثاني من القرن الشمامن عشر كانت الروسيا شريكا في تقسيمات بولندة الثلاث الشميرة وغالبا ما خرجت منها بنصيب الاسد ، أما دويلات البلطيق فقد تمت السيطرة عليها في نفس الفترة ، بينما ضمت فنلندة في أيام الحروب النابليونية بعمل انتزاعها من السويد ، وبذلك اصبح للروسيا جبهة بحمرية حقيقية فسيحة على البلطيق الى جانب نطاق أمان ضد وسملط أوربا ، ويلاحظ أن الروسيا كانت بهذا أوسع رقعمة وابعد حدودا ناحية الغرب من الاتحاد السوفييتي اليوم

ولكن البحر الاسود كان الهسدف الاكبر بالطبع نظرا لموقعه ودفئه ، ولان الجزء الاكبر من حسوضه روسى مباشرة أو على الاقل سلافى بوجه عام ، الا أن مفاتيحه ليست فى يدها وانما فى يد تركيا ، ولهذا كان الصراع بينهما هو قدرهما المشترك ، لا سيما أن تركيا كانت القوة التى تقهر أكبر عدد من السلاف فى البلقان وشرق أوربا ، بينما أن الروسيا هى بطل السلافية الحامى ، أقطاب جفزافية متنافرة وأقدار تاريخية متصادمة ! هذه قوة برمائية بينية

وقد شبهد القرن الثامن عشر عدة اندفاعات روسيية عاصفة على عهد كاترين الثانية لتقتحم المضايق ، وذلك

بعد أن كانت الروسيا قد انتزعت السواحل الشسمالية للبحر الاسود وشبه جزيرة القرم من الاتراك وقد بدا احيانا أن هدف الروسيا هو ضم المضايق ضما سياسيا كاملا ، وفي احيان أخرى كان ضمان حقوق وامتيسازات المرور الخاصة هي الهدف الوحيد ٠٠ وبعامة فقد حدثت سبع حروب على الاقل بين الروسيا وتركيا للسيطرة على المضايق (١) وفي كل هذه الحروب بلا اسستثناء ولا اختلاف كانت تتقدم دولة بحرية غربية - فرنسسا او انجلترا - لتساند تركيا ضد الروسيا

احيانا كانت انجلترا تصادق الروسيا وتغف موقف برود اذاء تركيا عندا في فرنسا التي تساعد تركيا واحيانا تساعد بريطانيا تركيا معارضه لفرنسيا حين تتقارب هذه مع الروسيا ولي أن الصراع الداخل بين الاشباه البحريه كان ينعيكس على مواقفهما من صراع تركيا مع الروسيا ، ولكن في كل الحالات لم تكن تركيا تعدم قوة ما منهما في جانبها ولعل حرب القرم في سنة ١٨٥٣ هي أبرز واخطر مجابهة من بريطانيا للروسيا في تهديدها لتركيا وقد انتهى الصراع بفشل الروسيا في السيطرة على المضايق واذا كان قد قيل ان هذا كان أول التحام مباشر ومواجهة بين الفيل (الروسيا البرية) والحوت (بريطانيا البحرية) ، فهل نضيف من جانبسا والحوت (بريطانيا البحرية) ، فهل نضيف من جانبسا أنه كان يدور حول التمساح (تركيا الامغيبية) ؟

ايا ما كان ، فقد ادركت كل من فرنسا وبريطانيـــا بالتدريج بعد ذلك خطأ مواقفهما التكتيكية المتعارضــة الســـابقه ازاء كل من الروسيا وتركيا والتي حكمتها مناورات العداء بينهما في الوطن ، وسرعان ما ايقنتا وحدة مصالحهما الاستراتيجية العميقة ضد الروسيا وبالتالي مع

Mogey, p. 132.

ركيا ومن حينها اصبحت سياستهما المستركة المتصلة مى تدعيم تركيا وحقنها بكل المساعدات الحصوبية والسياسية لتكون درعا ضد نوسع الروسيا ونطاقا صحيا حولها (١) والمغرى الاستراتيجي واضح كل الوضوح: ني صراع القوى البحرية (فرنسا وبريطانيا) ضد توسع قوة البر (الروسيا)، كانت قوة بينية (تركيا) مي أرض المحركة الطبيعية ، ولما كانت هذه مهسددة بالسقوط امام قوة البر فقد اجتمعت قوى البحر لتسندها وتدعمها

حتى حين مدد قطاع من المنطقة البينية \_ مصر محمد على \_ كيان تركيا وانذر بان يرث السبيطرة على تلك المنطقة ، اتضحت نفس الاستراتيجية ، فقد تكفلت قوتا البحر فرنسا وبريطانيا بكبت الحركة بالقوة في سوريا وهذه الاستراتيجية وحدها هي التي أطالت عمر رجل اوربا المريض اكثر مما كان يمكن له ، ومنحته د سلغة ، جديدة من الحياة بكل الوسائل الاصطناعية

ومع ذلك فلم يجد هذا كثيرا و فقد اجتمعت طهرقات الروسيا البرية مع طرقات المبراطورية النمسا للجسر البينية ضد تركيا البينية طوال القرنين الشهامات عشر والتاسع عشر في البلقان و فالنمسا للتي استطاعت بعد حصار الاتراك لفينا في القرن السابع عشر و وففسل موقعها الجغرافي ، أن تطردهم خطوة خطوة من المجسس خلال القرن الثامن عشر وأن تؤسس بذلك الامبراطورية الثنائية النمسا للجر ووقعها البوسنة والهرسك من تركيا في القرن حرب ١٨٧٨ و بعد ذلك اخذت تركيا تتقلص في البلقان

Reader Bullard, Britain & the Middle East. (1) Lond., 1952, pp. 28-36.

بالتدريج حتى كانت النهاية الكاملة في الحرب الكبرى الاولى حين أصبحت. قوى البحر الغــــربية \_ حاميتها القديمة \_ عدوة لتركيا البينية

لا يبقى لنا الان من مخارج الروسيا الا الخليج الفارسى وهذا بدأت الروسيا تتطلع اليه بعد توسعها الجنوبى في القوقاز ووسط آسيا منذ منتصف القرن التاسيم عشر وقد ازداد نفوذ الروسييا في فارس ، بعد انتصاراتها عليها وبعد أن أصبحت تطوقها من تيلات جهات ، ازديادا خطيرا حتى انتزعت كثيرا من الامتيازات الاقتصادية الهامة فيها وفي وقت ما اعتبرت السياسة الروسية أن المنطقة الواقعة جنوب القوقاز وفي اتجاه الخليج الفارسي هي الاطماع الشرعية لها ، وأن ايران هي الخليج الفارسي هي الاطماع الشرعية لها ، وأن ايران هي الخليج الفارسي (۱)

وفى أوائل القرن العشرين وصل تغلغل الروسيا فى ايران الى حد أن بدا أن هذه قد تسقط كاملة لسيطرتها ولكن \_ كما حدث مع تركيا \_ وقفت فرنسا أولا فترة مع ايران ثم جاءت بريطانيا معتمدة على قوتها البحرية فى الهندى لتنذر بان أى محاولة روسية لبسط نفوذها فى الخليج ستقاوم بالقوة ، على أن هزيمة الروسيا فى حرب اليابان كشفت عجزا غير منتظر ، فاضطرت الى مساومة تسوية مع بريطانيا بمقتضاها قسمت ايران الى مناطق نفوذ ثلاث ، الشمالية للروسيا ، والجنوبية لبريطانيا ، والوسطى محايدة ، وهذه التسيوية تلخص فى نفس الوقت كل استراتيجية ايران من أجل البقاء والمحافظة على الوقت كل استراتيجية ايران من أجل البقاء والمحافظة على كيانها منذ ظهرت قوة الروسيا على ضييا موهى ، وهي

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ١٧٠

استراتیجیة مضاربة کل من القوی البریة بالبحریة حتی تعیش هی علی التناقض بینهما ، باختصـار ســـیاسة المضاربه Stalemate (۱)

وبالمثل اصطدمت الروسيا مع بريطانيا على تخصوم الهند الشمالية الغربية حيث كانت الاولى بتوسعها في وسط آسيا قد بدأت تقرع باب الهند ، من هنا كانت حروب الافغان في القرن التاسع عشر التي انتهت دبتحييد، افغانستان للسحوق بين قوة البر والبحر ، بشاة ، بين الدب الروسي والاسمد البريطاني ! (٢) لتصلح دولة حاجزية بين النفوذين البرى والبحرى ، ومثل هذا اتفق عليه أيضا بالنسبة للتبت ، وبهاذا وذاك تحققت عليه أيضا بالنسبة للتبت ، وبهاذا وذاك تحققت استراتيجية الروسيا على حدودها البرية من خلق نطاق من الدويلات الحاجزة بينها وبين القصوى البحرية ، وان من الدويلات الحاجزة بينها وبين القصول الى المياه الدافئة

W. B. Fisher, pp. 163-4. Cressey, p. 409.

<sup>(1)</sup> 

## الانعتلاب الصسناعي والاستعار

اذا كان الانقلاب التجارى قد كشف عالما جديدا ، فقد خلق الانقلاب الصناعى عالما جديدا ، وفرق بين الكشسف والخلق كبير ، ومهما حاولنا فلا يمكننا المبالغة في خطورة ونتائج الانقلاب الصناعى ، ويكفى أن تاريخ البشرية كله قبل الصناعة وحدة واحدة ،وبعده وحدة أخرى بذاتها(١) ، فالانقلاب اذن أخطر نقطة انقطاع في تاريخ الانسانية ، ولعله كذلك في تاريخ الاستعمار وسياسه القوة

واذا كان الانقلاب الميكانيكي في القرن الثامن عشر هو الذي يمهد مباشرة للانقلاب الصناعي ، فان له أيضيا جراثيم في الانقلاب التجاري الذي سبق الاثنين في القرن الخامس عشر ، فان مكاسب المستعمرات واقتصاديات المركانتلية الجديدة خلقت بالتدريج في اوربا البيئية والغروف التي ساعدت على تفريخ الانقلاب الصناعي ، والغروف التي ساعدت على تفريخ الانقلاب الصناعي ، وحكذا يبدأ الانقلاب في بريطانيا حوالي ١٨٢٠ لينتقل الى فرنسا في العقد التالى ١٨٣٠ ثم لينتشر بعد ذلك شرقا عبر القارة خلال القرن

والانقلاب مركب حضاري كامل برمته ، لم يخلق علما

V. Gordon Childe, Man Makes Himself, N.Y., (1) 1951, pp. 17-19.

وننا ونكنولوجيا جديدة فحسب ، ولا افتصادا جديدا وكفى ، بل ومجتمعا جديدا وجيوبولتيك جديدا تماما واذا كان هيكل الانقلل بتلخص فى أنه عصر الفحم والحديد ، والبخار والفطار ، فهو بنفس القوة والاهمبة عصر السفينة البخارية والمواصلات السلكية واللاسلكية ، أي المواصلات المكانية ، كما انتهى الى أن يكون عصر الطيارة فى الجو والغواصة فى الاعماق ، وقد ترتب على هذا كله ثورة جذرية فى النقل والمواصلات ، فتقلص على هذا كله ثورة جذرية فى النقل والمواصلات ، فتقلص العالم واختزلت المسافة ، واصلحت عما هو جيولوجيا للعالم واخترلت المسافة ، واصلحت عما هو جيولوجيا حتى وان تمدد ظاهريا ببعض كشوف من المجاهيل!

ولما كان القطار قد حقق وحدة اليابس ، فانه لم تعد مناك قارات متعددة بل ، قارة عالمية ، World Island مناك قارات متعددة بل ، قارة عالمية ، وقارة صغرى كما سمى ماكيندر العلمالم القديم (١) ، وقارة صغرى مى العالم الجديد ، ولان السفينة البخارية قد حققت وحدة المحيط ، فانه لم يعد هناك عمليا محيطات متعددة وانما محيط واحد يغلف عالما واحدا متماسكا مترابطها كما لم يكن قبل في التاريخ ، وأتت المواصلات اللامكانية والجوية لتؤكد هذه الوحدة كل التوكيد

وفى الجانب السياسى ، كانت النتيجة المباشرة لهذه الانقلابات هى سهولة ضبط وربط الدولة من الداخسل عمقا واتساعا ، فبعد أن كان من المتعذر على الدول أن تتعدى حجما او مساحة معينة فى العادة ، أمكن للدول الكبيرة الحجم أن تظهر ، وبعد أن كانت الدولة الكبسيرة الرقعة نوعا تتعرض ، على بعد مئات قليلة من الاميال من العاصمة ، لحركات الانفصال والتمرد ، أصبحت الوحدة

القومية مضمونة حتى أبعد الحدود وهوامش الاطراف من الدولة (١) • ولهمذا فأن النصر هو عصر استكمال ما لم يكن قد تم من وحدات في القارة أو خارجها ، وتوسسيم وتوطيد ما كان منها قد بدأ

الصناعي تميل الى أن تكون من الدول الضبخمة المساحة والحجم ، كالمانيا وكندا والولايات المتحدة واستراليا ، وبالتسسالي سيكون لها مكان خاص في ميزان القسسوة السياسية (٢) • ولولا أن أتى الانقلاب الصلامة بكل أدواته ووسائله لا سيما منها وسيائل النقل في الوقت الوحدات الضخمة ــ ربما ــ أن تظهر ، ولظهر بدلا من كل منها عدد اكبر من وحدات أصغر • فلولا القطار وخـــط سكة جديد الباسفيك لما دخلت كولمبيا البريطانية دوربما مقاطعات الوسيط أيضا ـ اتيخاد كندا • ومثل هذا وأكثر منه يقال عن الولايات المتحب في الله الله الانقـــــلات الصناعي تقدم قليلا في مجيئه فلربما لم تستقل ، أو لم تستطم أن تنفصل ، الولايات المتحدة عن بريطانيا . ولولا سكة حديد الجنوب لكانت استراليا الغربية ، وهي التي لا تزال تعانى من اتجاهات انفصالية ، دولة منفصسلة عن الاتحاد الاسترالي (٣)

هذا داخل الدولة الواحدة ، أما خارج الدولة الوطنية فان انقلاب المواصلات والصناعة سيمكن للامبراطوريات الماموت والجبارة من الظهور مهما تباعدت اطلسرافها في اركان المعمورة ، لا سيما أن الانقلاب الصناعي نفسه

Fawcett, op. cit., p. 428.

Mogey, p. 125.
Harrison Church, Modern Colonisation, p. 88. (7)

خلق مسنویات جدیدة تماما من الفوة الآدیة والعسکریة لا تقارن البتة بکل ما سبقها ویکفی علی ذلك دلیلا ان اول حرب حدیثة فی العصر الصناعی ، وهی الحسر الاهلیة الامریکیة ، تفوق فی حجمها وجیوشها واهوالها آخر واضخم حرب فی عصر ما قبل الصناعة والتی تحتل مکانه خاصة فی کل التاریخ وهی الحروب النابلیونیة حقبقة مذهلة ! (۱)

ولهذا فاذا كان الاستعمار في العصور القديمة والوسطى هو صراع بين الزراع والرعاة ، فانه الآن سيكون صراعا بين صناع ورعاة ، بين الحضارة الميكانيكية والحضارة الميكانيكية والحضارة البدائية ، بل بين العصر الصناعي والبصر الحجرى احيانا، وبين المدفعية المدرعة والقوس والسهم بالتالى ، ومن ثم فقد كان الفارق رهيبا والنتيجة محتومة ، وبهذا وذاك جميعا تستمر الحركة التاريخية الصاعدة النظيمة من اتجاه الامبراطوريات وصراع القوى الى أن يأخذ ابعادا وافاقا اكبر باطراد

ولم يكن مقر كذلك ولذلك من أن يصسبح العصر الصناعي مرادفاً للعصر الاستعماري ، وأن يكون الاستعمار « وباء » القرن التاسع عشر ، فاذا كان الانقلاب التجاري هو الجد الاعلى للاستعمار الحديث ، فأن الانقسلاب الصناعي هو أبوه المباشر ، وتفسير ذلك أن الانقسلاب الصناعي خلق اقتصادا مفتوح الشهية ، بل حاد الشهوة ، ينتج بالجملة ليستهلك بشراهة ، وهو في النهاية أبعد ما يكون عن الكفاية الذاتية ، ولا يسكن لائي دولة أو مجتمع يكون عن الكفاية الذاتية ، ولا يسكن لائي دولة أو مجتمع أن يجد عناصر وأركان صناعته داخل حدوده ، بل حتى اذاخل ، اقلىمه الحفسس افي الطبيعي الرئيسي ، وانما هي

Oswald Spengler, Decline of the West, trans., (1) N.Y., 1946, vol. 2, p. 421.

تعتمد اساسا على عملية و استغطاب و تركيزية عنيفة لكل موارد وخامات وقوى الاقاليم المتباينة والعروض المتفاوتة والبيئات المتنافرة و انها ببساطة محاولة لاخنزال السكرة الارضية له اقتصاديا له في نقطة وكما يتفق و فان اخطر طرفين في هذه العملية هما العروض المعتدلة والمداريه

والصناعة بعد هذا لا تخصيرج من حبى البحث عن البخامات وموارد الخامات الا لتدخل في حبى البحث عن الإسواق لتصريف ما قد انتجت ولذا فالصناعة محمومة ابدا بتركيبها الذاتي ، وترياقها كما تصورت وكما لازالت تتصور هو الاستعمار ، والاستعمار المداري بالذات ، من انطلقت القوى الاستعمارية الصناعية الى استعمار المداريات المحديدة ، أو تعميق استعمارها للمداريات القديمة فاذا كان استعمار الكشوف والعصر التجاري كما راينا و اندفاعا نحو الشرق مغربا في الحقيقة ) ، كما راينا و اندفاعا نحو الشرق مغربا في الحقيقة ) ، فان استعمار الانقلاب الصناعي هو اساسا و اندفاع نحو البحوب المحتوب والعامر خطوط المحتوب ال

ليس هذا فبحسب ، وانها خلقت الصناعة ايضا المجتمع الذي يحض على، ويؤدى الى ، الاستعمار كواقع وكمثال ، فلقد ولد الانقلاب الصناعي في ارهاصات تغيير اجتماعي من الاقطاع الى البورجوازية ترمز له الثورة الفرنسية ، وجاء هو بعدها بعقدين ليقفز بهذا التغيير الى تـــورة المناعية سحياسية كاملة وجسندية ، فالانقــلاب الصناعي تمخض عن الراسمالية وخلق المجتمع المورجوازي الراسمالية وخلق المجتمع تنافسي تملكي وتوسعي

ولهذا فلم يكن منتهاه وقصاراه خلق طبقات اجتماعية متعارضة متصارعة داخل الدولة ممن يملكون وممن لا يملكون The Haves & Have nots ، والبرولتارية ، والما خلق معها طبقات سياسية متنافرة بين السسدول المختلفة ممن يملكون وممن يملكون المستعمرين والمستعمرين والمستعمار فعلا أعلى من المستعمرين والمستعمار فعلا أعلى مراحل الراسمالية ، وهو امتداد خارج الحدود للطبقية داخل الحدود ، والمستعمرات ليست خارج الحدود للطبقية داخل الحدود ، والمستعمرات ليست كان الانقلاب الصناعي اشارة البدء بسباق محموم معربد نحو الاستعمار ، وعاملا حاسما في الصراع الدولي ، وكان القرن التاسع عشر هو بالضرورة والامتياز قرن الاستعمار القرن التاسع عشر هو بالفرورة والامتياز قرن الاستعمار القرن التاسية المياء ال

كذلك لعب الانقلاب الصناعي دورا خطيرا ومباشرا في التمكين للاستعمار والتعمير ، فقد قيدم معا وفي وقت واحد ، جسم ، التعمير وضواغط التهجير واداة الحركة وظروف التوطن ، فمن ناحية حرك الانقلاب ، تيورة ديموغرافية ، عارمة لم تعرف البشرية لها مثيلا من قبل ، ففي القرن التاسع عشر ارتفع سيكان اوربا من ١٨٧ مليونا في ١٨٠٠ الى ١٠٤ مليسون في ١٩٠٠ (١) ، واصبحت أوربا متخمه بفائض سكاني تحول بالهجرة الى طفح بشرى خرج من القارة كالطوفان ليتوطن نهائيا في المستعمرات والاقطار الحديدة

ومن ناحية أخرى كانت النظم الاقتصادية والاجتماعية الجديدة التى خلقها الانقلاب الصناعى من أهم الضواغط التى دفعت الى الهجرة من أوربا • فالصراعات الطبقية

J.M. Houston, A. Social Geog. of Europe, Lond., (1) 1953, p. 152; A. landry, Traité de Démographie, Paris, 1949, p. 66.

والاضطرابات السياسية والثورات العديدة والضسفوط المادية والانسانية على البرولتارية الكثيفة المسحوقة كانت عوامل طرد مباشرة ومحققة وليس من الصسدفة أن موجات الهجرة من اوربا تتعاصر زمنيا مع تواريخ الثورات الكبرى التى تنقط مجرى القرن الصناعى ابتسداء من الكبرى الى ١٨٤٨ الى ١٨٧٠ (١)

ومع ذلك فلولا ما أحدث الانقلاب الصناعي من ثورة في وسائل النقل البرى والبحرى بالجملة ومن تسبهيلات الحركة التي لم تعرف قطه من قبل ، لما استطاع هسذا النيار الكاسح أن يتحقق • وبعد هذا فأنه الانقبلاب الصناعي وحده ، بما أنتج من علوم وفنون وطب ووسائل صحية ومخترعات تدفئة صناعية وتكييف • • النع ، هو اللى خلق الظيروف البيئية المعقولة والملائمة للسكني والتوطن في د جمهات الريادة ، القارية تلك • باختصار اذن ، لقد جعل الانقلاب الصناعي من الاستعمار حاجه وامكانية في نفس الوقت

يبقى أخيرا أن الانقلاب نفسه كان عاملا حاسسما في تحديد مصاير الصراع الاستعماري وصدامات القوى فقد كان نمط القوة السياسية وتوزيع مواطنها الطبيعية مقد كان نمط القوة السياسية وتوزيع مواطنها الطبيعية natural seats of power بعدين أساسيين ، هما موارد الزراعة المحليسة وموارد الموقع التجاري ، ولكن جاءت الصناعة لتضيف بعدا ثالثا وقيصلا ، أعاد تقييم الاوزان الجغرافية للاقاليم والدول المختلفة ، وأحدث انتخابا جغرافيا جديدا للقدي السياسية ، فاستبعد البعض من الصدارة ودفع البعض الى المقدمة وخلق البعض جديدا أو من جديد

E. E. Bergel, Urban Sociology, Mc Graw-H.II. (1) 1955, pp. 251-5.

وتفسير ذلك أن مركب الفحم والحديد - وهو و صدفة جيولوجيه والما للك والما عليك - قد أصبح أساس القرة الجديدة ولهذا جاء الانقلاب الصناعي لينهي الى الابد الصراع على السيادة العالمية بين فرنسا وبريطانيا ، ذلك الذي نان أبرز طابع في القرن الثامن عشر ، وليضبع بريطانيا في الصدارة المطلقة طوال القرن التاسع عشر ولكنه خلق لها منافسها المقبل - المانيا - ليصبح النصف الاول من القرن العشرين هو عصر الصراع العالمي بين بريطانيا والمانيا ) ثم ليختزله بسرعه ليضعنا مع بريطانيا والماني من القرن ، في مواجهة صراع بداية النصف الثاني من القرن ، في مواجهة صراع جديد من قدر أضخم واعظم هو هذا الذي نعيشه بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي

تلك اذن هى الخطوط العريضة فى الانقلاب الصناعى كمحرك وضابط للاستعمار والصراع الدولى . وعلينا الان ان نتقدم اولا الى دراسة الاستعمار فى هذا القرن المفعم خارج القارة فنبدا بالتعمير ثم نردف بالاستعمار ، ثم نعود ثانيا الى القارة لنحلل محاور صراع القوى داخلها ثم خارجها فنتتبع حركة انتقال مركز القوة العالمية ونتابع ظهسور القوى الجديدة واحدة بعد الاخرى بريطانيا ثم الولايات المتحدة ثم اليابان فالمانيا به حتى نصل الى قمة الصراع فى العصر الصناعى وهى الحروب العالمية فى القرن العشرين

## تعمير المتدلات: الاستعمار السكني

ينبغى لنا ان نميز بين ظاهرتين بارزتين في القرن التاسم عشر : الاولى هي التعمير ، اي خروج اوربا الى القارات والاقطال الجديدة بقصل السكئي

والاقامة السدائمة فيها واسستبدالا لوطن بوطن آخر ، اى بقصد الاسستعمار السسكنى ، والشسانية هى الاستعمار بمعنى الفزو والتملك السيساسى بقصد استغلالها لا التوطن الدائم فيها ، اى بقصد الاستعمار الاستغلالي أو الاستراتيجي

ولعلنسسا نذكر أن أغلب القسسارات الجديدة قسد استعمر بالفزوفي ظلل الانقسلاب التجساري ، ولنكن تيسار الهجره طوال قرون أربعة لم يزد عن بضبعة ملايين معدودة . مثلا لم يكن عدد المعمرين البريطانيين في امريكا الشب مالية حتى سنة ١٧٠٠ ليزيد عن ٣٠٠ الف ، ولم يكن عدد البيض في مستعمرات اسباب في امریکا حتی سنة ۱۸۲۰ لیزید عن ۲۰۲۵ ملیون اغلبهم نتيج التزايد الطبيعي (١) ، أما التعمير المحقيقي فلم يحدث الا في ظل الانقلاب الصناعي في الفرن التاسم عشر ، أي أن التعمير السكاني قلد تخلف نجد ان ما تم من استعمار سياسي في ظلل الانقلاب الصئاعي لم يصحبه او يتبعه تعمير سكاني حقيقي يدكر . وتفسير هدا بطبيعسة الحال أنه ارتبسط بالمداريات الكثيفة السكان أو الماهولة التي لا تشجع طبيعياً على الاستعمار السكني أو لا تسمح به بشريا

وحتى نهاية القرن الشامن عشر كان الوجود الاوربى في القارات الجديدة سواء تعميرا او استعمارا هو وجود مساحلى بحت لا يزيد في اعمق جبهاته عن شهة ساحلية مضفوطة ، بعدها لا يزيد عن وجود رمزى ، اما في القرن التساسع عشر وبفضل

Cole, Geog. of World Affairs, p. 40.

الموامسلات المجديدة فقسد غوا هسذا الوجود داخسل القسارات استعمارا وتعميرا ، ولا ينتهى القرن حتى يكون كل شبر منها قد احتل ، فالاستعمار العالمي من الوجهة الفعالة هو ابن الانقلاب الصناعي واخو القسرن التاسم عشر

وقد لفظ القرن التاسم عشر وحده من اوربا نحوا من ٦٠ مليون نسمة ــ ولو أن نســـة كبيرة عادت الى أوربا بعسد ذلك (١) ـ توزعت على القسسارات الملائمة مناخيا للسكني الاوربيسة ، ابتسداء من امريكا الشمالية الى امريكا الجنوبية ومن استراليا الى نبوزيلند. تلك اذن اضخم واطول رحلة في التاريخ عبر القارات والمحيط ، تتضاءل بجانبها كل حركات رعاة الاستبس الرجراج في العصسور الوسطى ، ولا يفوقها الا تيار تهجير الرقيق . هــذا أذن ، وليست فترة هجرات الشعوب في التساريخ القديم ، هو « عصر الهجرة Völkerwander:ng » الحقيقي في تاريخ البشرية وهو خبروج أبيض أولا وقبل كل شيء . فقيد مدرت اوربا وحدها هدا السيسل لتحقق عالمية الجنس الابيض Universalisation ) او اوربة العالم Europeanisation ، ولتررع خــلايا بشرية انشطارية تخلقت منها اوربات صفرى Little Europes تدین لاوربا الام ، اوربا المکبری ، بالولاء والتبعیدة بدرجة او بأخرى . ومن الملاحظ ان هده الشطابا التي انفصيلت عن النواة تتحليق حولها من غرب وجنوب وشرق ، تحف بها كأقمـــار تابعة تــدور في فلك شــمس كبــسرى ، وتحـــدق في نفس الوقت بالاجناس البشرية الاخرى غير البيضساء وتطوقهسا

Carr-Saunders, We Europeans, pp. 201 ff. (1)

كحلقة خارجيسة منصلة بدرجية او باخرى . اما عالمية الجنس الابيض المترتبة فتنعكس فى انه اصبح وحده يملك ؟ قارات ، بينما يملك كل من الجنسين الآخرين قارة واحدة

وأذن ، فلقد جعل الاستعمار أوربا قلب العالم ورأسه جفرافيا وسياسها ، وجعسل العالم يتمركن حول قبسلة اوربا Euro-centric ، وفي نفس الوقت جعل الرجل الابيض يحاصر بقية الاجناس من خلف ومن قدام ومن خسلاف ، بل قد يمكننا ان نتحدث عن « اوروقراطية » حقيقية ـ حكم اوربا . Eurocracy بمعنى الكلمة ، وعن عصر الاوروقراطية العالمية ، عصر لعبت فيه هــده القارة دور ارستقراطية العالم ، وتصرفت فيه كما لو كان الجئس الابيض وحده دون الجنس البشرى كله خليفة الله في الارض ، واتخدت فيه في مجال السياسة والحضسارة عقلية وفلسفة اشبه ما تكون بعقليسة المصدور الوسطى في الفلك والكوزمولوجيا حسين كانت تحسب الارض مركز البكون ومحور المجموعة الشمسية ! . . واذا كان لهذا التشبيه مغزى فهو أن أوربا كانت تحتقر الجفرافيسا وتحتكر التاريخ ، اي كانت فسلد الطبيعية ، ومن هنا ستكون سقطتها وانهيارها فيما بعد

وانت تطالع ابسط مظهر لأوربة العسالم في اسمساء البلاد الجديدة ، فسكثير منها أو اغلبها على مختلف المستويات ، من الاقطار الى المدن ، ليس الا سميا Homonym لاماكن وبقاع من القارة « الام » ، ابتداء من نيوانجلند ونوفاسكوشيا ( اسكتلندة الجديدة ) ومن قبلهما فرنسا الجديدة واسبانيا الجديدة ، الى نيوزيلند ونيوسسوث ويلز ونيوبريتن ونيواورليانز

ومن فنزويلا الى هسبنيولا . . النع . . هسلا بينمسا تحمل افريقيسا فى كل جنبساتها اسماء اجنبيسة اوربية صرفة كانما هى بصمات اصابع اللص بتركها على جسم جريمته

وقبل ان نحلل تيار الخروج الابيض العرم الى روافده وفروعه ، ينبغى الا نغفسل عن حقيقه هسامة وخطيرة تعدد ربما اكثر من تجارة الرقيق ـ نقطة سوداء فاجرة في صفحة الاستعمار الاوربي سكنيا وغير سكني ، فهلا التعمير ، هسلا الاستعمار الاستعمار الاسكني ، ما قام الا على اشسلاء وانقساض السكان الاصليين في قارات المهجر ، فقسد صحب الهجرة الاوربية وتبعها عملية ابادة رهيبة ، عامدة او عفوية ، للاهسالي الوطنيسين ، وصلت بهم في بعض الحالات الى حسد الانقراض . فقد كان على الاستعمار السكني لينجع ان ينتزع الارض الجديدة والجيدة ، الصالحة للسكني او للزراعة ، وذلك اما بالحرب والافناء وإما بالمطاردة حتى الانزواء

يضاف الى هساد ان دخسول الرجل الابيض الى وسط بيولوجى مختلف وبمركب باتوجينى مختلف وحمل معه فى حد ذاته عديدا من الامراض التى لم تكن معروفة فى المهجر ولم يكن لاهلها ضدها مناعة وللالك احسدتت الامراض الوافدة اوبئة رهيسة افنت مئات الالاف من الوطنيين ولا ننسى كذلك دخول الاسسلحة النارية والسكحوليات والسخرة الاوربية الاوربية قد اتت للوطنيين ، وبهدا تكون الهجرة الاوربية قد اتت للوطنيين بعوامل الموت المباشرة وغير الهاشرة . من هنا نجد التعدادات تسجل زيادة مطردة

فى عدد المهاجرين وتناقصا خطسيرا فى عدد الاهالى ، خطوة بخطوة ، وبمعنى آخر فقد اتى التعمير الاوربى عملية دموية ابادية ، وانتهت من احتسلال سيساسى الى احلال جنسى (١)

فقى استراليا وصلت عملية ابادة الجنس الى حد ميسلد رؤوس head-hunting » على ومنظم الحيسانا كنوع من الرياضة أ. . بينما في تزمانيا انقرض الجنس التزماني تماما من عالم الوجسود ، وفي امريكا الشسمالية \_ تلكر الشسمار الامريكي الخالد « الهندي الطيب هو فقط الهندي الميت » ! (٢) . تحول الهندي الاحمر الى شبح واسطورة أو على الاكثر الى عينات متحفية لاجناس بائدة لا يأبه لها أو يحتفل بها الا الانثروبولوجيون وهواة الحفريات البشرية وصناعة الافلام ! . . وقد كان مصسير هذه الاجنساس مقدورا مند البداية ، لان اعتدادها الاصلية مقدورا مند البداية ، لان اعتدادها الاصليمة كان مستواهم الحضاري بدائيا الى حد لا قبل له بمواجهتهم (٣)

والحالات الوحيدة التي نجت من هذا المصير الاسود على يد الحنس الإبيض هم ماورى نيوزيلند ( . ٩ الفا ) الذين بدأوا أخسيرا يتزايدون بعد تنساقص ، والاستراليون الذين تقلصوا كثيرا ( . ١٥ الفا ) . ثم هناك ممن افلتسوا من الاحتسراق بنسار الاحتكاك الحضارى وارتطام الاجتساس هنود امريكا الجنوبية

Carr-Saunders, World Population, op. cit. (1)

Whittlesey, Earth & State, v. 508. (1)

G. H. Pitt-Rivers, Clash of Cultures & Contact (7) of Races, Lond., 1927.

والوسطى ـ اللاتينية بعامة ـ فنظرا لضخامة عددهم نسبيا ( ١٢ مليونا ) مع صلحية القارة في معظمها للسكنى البيضاء اما بسبب خطوط العرض او خطوط الكنتور ، فقد حل هنا محل الاحلال الجنسى الخلط الجنسى الدى لا مثيل له في العالم كله ، فهنا يزيد عدد العناصر الخلاسية على العناصر النقية من أي جنس ، ولا يمثل البيض الخلص الا نحو الثلث (١)

ولهذا السبب فان امريكا الجنوبية بوتقة اجنساس melting-pot بدرجة اكبر في مداها وعنساصرها الجنسية من امريكا الشمالية ، فهي تجمع بين ثلاثة اجنساس هي البيض ، والهنود ، والزنوج ، بينما ان امريكا الشمالية بوتقة انصهار للجنس الابيض وحده اساسا ، ومع ذلك فان العالم الجديد ككل يختلف سكنتيجة لسيادة الاستعمار السكني ما القديم في الله بوتقة جنسية الى ابعد مدى

والخلاصة العامة هي ان استعمار المعتدلات السكني القرن التاسع عشر اخسل صسورة صراع اجناس اساسا ، اي كان حركة عنصرية ضخمة ، انتهت بابادة الجناس برمتها وابتزاز قارات باسرها ، وهو بهلا يعود بالبشرية الى أحط مراحل البربرية والهمجيسة الاولى حين كان صراع الجماعات ينتهي بابادة المغلوب ، ولن يجدى في هلا تعلل الاستعمار أو اعتسلاره بانه لم يكن من المعقول ان تترك تلك القسارات البكر بامكانياتها الهائلة لحضارات قليلة من البدائيين اللين عجزوا عن استعمارها ، فليس هلا الا منطق القوة القوة القوة التاريخ الله منطق القوة القوة التعرف المنطق القوة المناه الم

We Europeans, loc. cit.

ولكم يبدو غريبا شاذا بعد هذا منطق الاستعمار : بدا بابادة الهنود الحمر في العالم الجديد ، فلما افتقد اليد العاملة نقل اليه زنوج افريقيا بالجملة ، وحين دخل افريقيا بدا يهجر اليها الهنود والاسيويين لتملأ الفجوة الناجمة ـ حركة تفريغ ونقل من الشرق الى الفرب باطراد ! . . على انه اذا كان لهذا كله مفزى ، فهو ان الاستعمار السكنى قد اعاد توزيع البشرية ديموغرافيا وانشروبولوجيا على ظهر الارض ، وغير الاوزان والالوان التقليدية على ظهر الارض ، وغير الاوزان والالوان التقليدية لقارات ، ولم يكد جنس يفلت من هذه العملية ، ولكنها في جميع الحالات كانت بفعل الاستعمار الابيض ولحساب الجنس الابيض

اما اذا انتقلنا الى جزئيسات الهجرة البيضاء وروافد تيارها ، فقد وصلت الهجرة من أوربا فى بعض السنوات الى نحو مليون نسمة ، وكان السسبق الزمنى لبريطانيا حتى منتصف القرن ، وبعدها وحتى أواخره أصبح السبق لشمال غرب أوربا عامة ، ثم تحولت بؤرة التصلير الى جنوب أوربا وشرقها . وقد صدرت بريطانيا خلال القرن نحو ، ٢ مليون نسمة ، وأيطاليا نحو ، ١ ملايين ، وتأتى بعسدهما المانا (١)

اما عن الاستيراد فقد كانت الولايات المتحدة هي اعظم مستقبل ( ٣٦ مليونا او ،٦ ٪ ) ، كما كان العالم الجديد كله هو المصب الاكبر للتيار ( ٠٠ ٪ ) ، وتلى الولايات المتحدة كندا ( ٧ ملايين ) ثم الارجنتين ( ٣٠ ملايين ) ثم البرازيل ( ٥٠ ) مليون ) ثم استراليا

Maurice Davie, World Immigration; We Euro- (1) peans, p. 201.

( ۴ ملایین ) فنیوزیلند ( ملیونان ) ، واخیرا جنوب افریقیا ( ۱۵ ملیون ) (۱)

ومن المهم أن ندرك المفزى السياسى لهذه الهجرة .
القد أضافت إلى هيبة أوربا السياسية وقوتها الاستراتيجية والاقتصادية الشيء الكثير ما في ذلك شك ، وبفضلها أصبحت أوربا سيدة القارات ومحور أرتكاز العالم ، ولكن هـــــده البلاد الابناء daughter countries أن العالم أن تلبث أن تستقلل أما تماما وأما كدومنيسون في حالة بريطانيا ، ولذا فهى في النهاية مخصومة من حساب أوربا وعامل ضعف لها هي ذاتيا ، ولقد كانت أكثر الدول الخاسرة هي بريطانيا بعكس المانيا مشلا ، وكان لها ابالغمل بريطانيا بعكس المانيا مشلا ، وكان لها ابالغمل القوة البشرية للكل منهما وصراع القوة داخل القارة وخارجها (٢)

## الاستعمال المداري

المجال الجديد للاستعمار في القرن التاسع عشر ، والذي يرمز « لاصالة » الانقلاب الصناعي بالذات ، هو الاستعمار المداري ، فهنا يضرب الاستعمار ارضا جديدة وقف عاجزا عن ولوجها ثلاثة قرون من قبل ، وينقسم همدا المجال الى دوائر ثلاث واضحة هي : افريقيما المدارية ، والعمالم العربي دون المسداري ، والشرق الاقصى الموسمى ، ففي همسلا القرن الطلقت اوربا في موجمة مدية عاتيمة لتبتلع همده المناطق ، وتم لها ذلك في وقت قصير نسبيا ، وأكثر من هذا في مراحل متعاصرة الى حد بعيد

Kimble, World's Open Spaces, pp. 15-6. (1)
Fitzgerald, The New Europe, pp. 222-3. (1)

والسوال المدخلي الذي يفرض نفسه منطقيا هو :
لماذا تأخر استعمار المداريات الى هدا المدى ، ولمذا حدث حدث حدث حدث حدث الليرة ، واخيرا لماذا تعماصرت قطاعاته في سقوطها له ؟ . . الذي لاشك فيه ان الاستعمار قد طرق سواحل او بعض سواحل هده المناطق من قبل ولكنه ظل يتارجح معلقا امامها طويلا مكتفيا « بالاستعمار الديموغراف » في افريقيا ، او القرصنة شبه الصليبية على العالم العربي ، او بالتجارة الابتزازية مع الشرق الاقصى . ولكن حضارة الانقلاب التجاري حوسائل نقله خاصة حدل متكن لتستطيع ان تمرق به الى داخل القارات خاصة حدل الم تكن لتستطيع ان تمرق به الى داخل القارات

فغى افريقيا المدارية كانت الطبيعة تفلف القارة السوداء بساحل خطى صقيل غير مضياف تقل فيه المرافى الجيدة وتتكاثر عليه الامواج الضاربة كالاله بينما في اعماق القارة بأبعادها السحيقة والساحقة معا تسود اما صحراوات قاحلة موحشة واما غطاءات نباتبة تتكاثف كالإسلاك الشائكة وحتى انهار القارة العظيمة هى الاخرى طرق مسدودة او شرايين مقطوعة وذلك بحكم تركيب القارة ككتلة هضبية و فقرب مصابها تهوى من حالق في شلالات ومدافع « تشل » الملاحة والحركة دخولا او خروجا (١)

افریقیا المداریة اذن کانت للاستعمار مسندوقا مغلقا رهیبا ، یدور حوله جیئة و دهابا و لکنه لا یملك مفاتیحه ولا یملك ان ینفل الیه ، ولهدا ظلت بستمد کل اهمیتها طوال العصر التجاری من انها عقبة

Dudley L. Stamp, Africa. N.Y., 1953; W. Fitz- (1) gerald, Africa, Lond., 1950.

شكل (١٢) المالم اليوم كما شكله الاستعمار ووحدته « الاوربة » لاحظ علية الجنس الابيض أو أودية المالم

لا عتبة الى الهند . وبعض هـ لم ا ، مضافا اليه البعد الجفرافي الشـ الشرق الاقصى الموسمى . ولـ كن الانقـ الانقـ السـناعى قلب هـ لما الوضيع ، فقد مد اوربا بالمفتاح الحضارى اللازم لقهر هـ لمه البيئات الطبيعية الصعبة . أى أن الاستعمار عجز عن دخول المداريات بحضارة الانقـ الانقـ التجـادى ولـ كنه نجح بحضارة الانقلاب التجـادى ولـ كنه نجح بحضارة الانقلاب الصناعى

اما العالم العربى فله فى ها التحليال وضع خاص ، فهو لم يكن ببعياء عن موطن الاستعمار الاوربى ، بل هو الجار المواجه مباشرة ، وهو ليس بالبيئة الطبيعية المفلقة او الطاردة ، وليكن الذى اعجز الاستعمار دونه انما هو العامل الحضارى ، فرغم كل شيء ، كان للشرق العربى حضارة قديمة عربقة وقوة اكبر من هيئة ، ومن هنا ظل صامدا للفسفوط الاوربيسة المتزايدة التي تهاوت امامها للفان الكي ان كانت طفرة الفرب الحضارية الحاسمة فى الانقلاب الى ان كانت طفرة الفرب الحضارية الحاسمة فى الانقلاب فمرة اخرى ، وكما فى افريقيا وان يكن لاسباب حضارية فمرة اخرى ، وكما فى افريقيا وان يكن لاسباب حضارية بحضارة الانقياب المتجارى ولكنها نجحت بحضارة الانقلاب التجارى ولكنها نجحت بحضارة الانقلاب الصناعي (١)

ولعسل هسلاً الذي قلناه أن يكون ردا ضمنيا على سسؤالنا عن سبب تعاصر توقيت الاستعمار المدادي في قطاعاته الشلائة : فهو قد تأخر في العالم العربي رغم الموقع القريب والبيئة المغتوحة ، اساسا بسبب

<sup>(</sup>۱) جمال حمدان · الاسستعمال والتحرير في العالم العربي ، ص

نماسك وصمود المستوى الحضاري ، اى اساسا بسبب الجفرافيا الحضارية ، وهو قد تاخر بنفس الدرجة في افريقيا المدارية رغم المستوى الحضارى البدائي والعجز المادى المحقق ، اساسا بسبب البعد الجغرافي والبيئة المفلقة المصمتة ، اى اسساسا بسبب الجفرافيا الطبيعية ، وفي المنزلة بين المنزلتين يأتى الشرق الافصى

السبوال الآن : ما اغراض الاستعمار المدارى واهدافه ؟ .. وهده حسمتها الطبيعة مرة واحدة والى الابد . فلم يكن في هده العروض المدارية بمناخها المضاد للرجل الابيض anticlimes مجال للاستعمار السكنى او التوطن . ولهذا كانت الصبيغة السائدة بالضرورة هي الاستعمار الاستعمار الاستغمار الاستعمار الاستعمار الاستعمار السنائي ، وثمة عامل يعمل في نفس الاتجاه ويجب كل فرصة للاستعمار السكاني ، ونعنى به العامل السكاني

نهذه كلها مناطق قديمة العمران ، كثيفة السكان ، وبعضها عريق الحضارة ، فليس فيهسا طاقة او كوة لدخيل يستوطن ، وحتى في ادناها حضارة لم يكن هناك اى احتمال لابادة الجنس والاحلال الجنسي كما عرفت المعتدلات الجديدة او مداريات العالم الجديد ، ففي افريقيا كانت حيوية الجنس الزنجي ، وهي التي هزمت تجارة الرقيق والاستعمار الديموغرافي من قبل ، كفيلة بان تهزم اى مشروع للاستعمار السكني

ومع ذلك فئمة جيوب من افريقيا المدارية وخارج المدارية معا لم تنج من الاستعمار السكنى: في افريقيا المدارية جزر السكنتور المرتفع التي تصحح المناخ المارية في الأبيض (alticlimes) ، وافريقيا خارج المدارية في قطاعات المنساخ دون المداري او المناخ المشابه لجنوب

اوربا homoclimes بنقطع من كتلة الحبشسة حتى الموديسيتين ، حيث حوله الاستعمار الى « المرتفعات البيضاء » وحاول ان يتوطن فيها ببضع مئات من الألاف موزعة هنا وهناك لا سيما في كينيا وروديسيا الجنوبية ، اما الثانية فتتحدد في الشمال بشبه جزيرة المغرب الكبير ابتاء من ليبيا حتى المفرب ولكن الجزائر بالذات ، وهنا وصل الاستعمار السكنى في مجموعه الى المليونين تقريبا ، ثم هناك جنوب افريفيا في طرف القارة حيث زرع الاستعمار ثلاثة ملايين من المستوطنين

وفيما عدا همدا الشهدوذ الذي يؤكد القاعدة ، فقد كانت حوافر الاستعمار المدارى اساسا هي الاستغلال او الاستراتيجية او كليهما معا . وبصبوره عامة يمكن ان نغلب الاستعمار الاستراتيجي على الاستفسللي في العمالم العربي ، وأن لم يلغه مطلقا ، والعكس صحيح في افريقيا المدارية والشرق الاقصى ، فهناك ياتي الاستغلال في الدرجة الاولى وتتراجع الاستراتيجية الى الصف الثاني

وتفليب الاهداف الاستراتيجية في العالم العربي لاسيما منه المشرق ، انما يرجع بطبيعة الحال الى موقعه الجغرافي البؤري الحاسم الذي اصبح مركز ثقل العالم القديم بلا منازع بعد شق قناة السويس في اواسط القرن ، فقد اصبح العالم العربي هو عنق الزجاجة في طريق الاستعمار إلى الشرق الاقصى جميعا وبوابة الامبراطورية \_ اى امبراطورية \_ و «خط الحياة» للامبريالية

في ضوء هما التحديد والتوجيمه ، اصميح حجر

المفناطيس في الاستعمار المداري في العصر الصناعي هو موارده الخام الثمينة الرخيصة معا ، زراعيسة ومعدية ، غابية او سكانية ، وبعدها تأتى السوق المحتكرة المضمونة لتصريف منتجاته وخاصة سلعه الرخيصة الرديئة ، وسوق المستعمرات وان كانت نغيرة في قدرتها الشرائية فهي تعوض بضيخامة حجمها

وتجربة الاستستمار الاستسعمارى لم تخرج يوما ، وباعتراف كتابه ، عن اقتصاد هدمى ابتزازى سافر وباعتراف كتابه ، عن اقتصاد هدمى ابتزازى سافر Raubwirtschaft لم يكتف بان يسرق السسكان بل والطبيعة أيضا . فقانونه هو امتصاص زبد الاقليم Skim the cream حتى يتركه زبدا وغثاء احوى . حتى الزراعة الاسستعمارية ، الابعساديات التى هى مشروع صناعى بقدر ما هى عملية زراعية ، مشروع صناعى بقدينية . mming agric اى تخريبية وصفت بانها زراعة تعدينية . عمليكية الاستعمار باختصار انه مضخة ماصة فى المستعمرات ، كابسة فى المتروبول ، ورياضياته عملية طرح هنا وجمع هناك

Karl J. Pelzer, Geog. & the Tropics, in Geog. in (1) 20th Century, Lond., 1951, p. 321.

ئزیفسا اقتصسادیا رهیب اصساب المداریات بالشسال الزاحف ، کان یضخ فی الاقتصساد الاوربی ما لا یمکن حصره بل تخیله من آلاف الملیادات من اسجنیهات

وقد كان طبيعيسا لذلك ان ينتهى الاسستعمار الى تقسيم عمسل يحتكر فيه الحرف الثانية ( الصنساعة ) والثالثة ( التجارة ) وهي التي تدر أعلى الدخسول ، ويفرض على المستعمرات الحرف الاوليسة ( الزراعة والتعدين ) التي لا تكاد ترد من الدخل الا الفتسات . وبهده القسمة غير السسليمانية الضسسيري احتكرت اوربا لنفسها دور مصنع العالم وأبقت على المستعمرات كمزرعة له ، وبه أيضا أصببحت هي مدينسة العالم والمستعمرات ريفه . وهادا هو التكامل الاقتصادي الذي زعمه الاستعمار . والحقيقة أن الاستعمار كان ينظر الى المداريات على انها « اقاليهم تكميليسة Ergaenzungsraeume» كما سلماها الجفرافيون الالمسسان (١) ، تكمل عروضه المعتسدلة ، ومن ثم مجال حيوى لاوربا Lebensraum . وفي أفريقيا مثلاً كان الاسستعمار بتشسدق بأنه شركة تعاونيسة بين « العقل الابيض والعضــل الاسود White brain & (۲) black brawn (۲) . وعلى هذه الدعاوى رتب أنه « زواج سياسي » بين المتروبول ، اي الدولة الأم ، وبين المستعمرة

ولكن الحقيقة الموضوعية المحايدة هي ان المداريات لم تكن اكثر من سلندرلا اوربا ، وان الاستعمار لم يكن الاشركة ابتزازية غير مقدسة ، اما العسلاقة

Thid., p. 314.

D. Westermann, The African Today & Tomor- (1)
row, Lond., 1939, p. 3.

السياسية المفروضة عليست الا اغتمسابا سياسيا داعرا ، واذا صبح ان المداريات كانت المجال الحيوى لاوربا ، فانها في معنى حقيسقى جدا مجال الموت Todesraum لابنائها هي (١) ، ولئن صبح كذلك ان الاستعمار خلق كامر واقع « اورافريقيسا » وغبر اورافريقيا ، فانهسسا لم تكن في الحقيقة الا نوعا من الوربا العظمى » ، لم تكن فيه افريقيسا وغيرها الا ظلا اسود للقارة البيضاء ، او ضاحية ضحمة للمتروبول وشرنقة استعمارية منتفخة حسول نواته الكثيفة

وهنا نجد ان الاستعمار قد « ارتقى » فى هسله المرحلة عما كان عليه فى مرحلة الموجة الاولى ، فاستبدل بالابادة الاستعمار السياسى ، ثم سنجده مع الاستعمار الجديد يستبدل بالاستعمار السياسى الاستعمار الاقتصادى . بالاستعمار الاقتصادى . ولكن يظلل الجميع على خط النسب المباشر الذى ينحدر من صراع الابادة ، ويظل الاستعمار فى صميمه صراع اجناس Rassenkampf وحركة عنصرية من الناب والظفر برهانها الوحيد

ومن الحقائق الجديرة بالتسامل والتي تؤكد هسدا الذي نقول عن عنصرية الاستعمار وصراع الاجناس ؛ ان الاستعمار كله ما تم الا على يد اوربا وما تم الا خارجها ، فلم يحدث في التاريخ الحديث أن استعمر جزء من اوربا باستثناء نقط من الاستعمار الاستراتيجي في جبل طارق ومالطة وقبرص ، وفيما عدا هدا ، فقد تشتعل الحروب الدامية داخل اوربا ، ولكنه

<sup>(</sup>۱) فايفيك وبيرس ، الجيوبولتيكا ، - ١ ص ١٥٧

احسلال عسكرى مؤقت او تسبوية حدود داخسل اطارات القوميسات ، ذلك الذى يحسدت ، اما ان تسبعم دولة او شسعب اوربى دولة او شسعما اوربيا آخر فها قط لم يحدث ، لقد كان الاستعمار سوضوح سرضاعة اوربيسة مسسجلة ولكنها للتصدير الى خارج اوربا فقط وغير قابلة للاستهلاك المحلى بحال

ولقد كان الاستعمار في اوج بطئب يبرر نفسه متبجحا بنظريات القهر والتفوق العنصرى ، حتى الا استشعر نهايت وطاردته عقدة اللنب بحث منافقا عن التبرير في نظريات الانسانية والاخوة البين النقيضين خرج من النظريات ما يندى له اليوم جبين العلم والحقيقة خجلا ، فمن نظريات القهر والتفوق بدا بتقسيم حضارى للاجناس او تقسسيم جنسى للحضارات ، فزعم مرة ان « الرجل الاصغر يعيش في الماضى ، والاسود في الحاضر ، اما الابيض فيعيش في المستقبل » (۱) ، ومرة اخرى دضسم نظسرية في المحائي الاحتام المنازية الى تصنيف بيولوجي للاجناس المعلم السادة المالونون » ، وكلا وهم البيض ، والاجناس الفعلة المالونون » ، وكلا وهم البيض ، وكلا مراتب ودرجات ! (۲)

واذا كانت عنصرية الاستعمار في عنفوانه سافرة بلا حياء ولا خجل ، فهي لم تفعل في شيخوختها الا أن تقنعت بنقاب الرياء والزيف دون أن تغير جلدها ، فكانت النظريات « الانسانية والابوية Paternalism » في الاستعمار

G. Montandon, Traits d'E thnologie, Paris. (۱)

(كذا لم) مثل (ا عبء الرجل الابيض ورسالة الحضارة والاب الابيض Brother الانح الانجر الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض الابيض النح الابيض الخرير الخر (۱) ولكن هذا جميعا منطق تبسرير فج لا يبرر اكثر مما يبرىء ويظل الاستعمار وصمة في جبين المستعمرات وعار أوربا اكثر منه عار المداريات ويظل في النهاية ظاهرة عنصرية جنسية بحتة ، ويكفى ان يتحدث بعض الكتاب الاوربين انفسهم عن « السجل الماساوى القسدر لمحلية الاوربة ، وعن « قصة الاوربة التعسية ، (٢)

N. Sithole, African Nationalism, Cape Town (1) 1959, p. 122.
Cole, pp. 47, 49

## ستهاذج من الاستعارالدارى

#### افريقيسا

لننتقل الان بشيء من تفصيسل الى تحليسل حركة الاستعمار في كل قطاع من المداريات على حدة . ولنبدا بافريقيا المدارية ، كان مؤتمر برلين سنة ١٨٨٤ ، اللى اجمعت فيه القوى الاوربية على ان الادعاءات الاستعمارية في افريقيا لا تكون الا بالاحتلال الفعلى الواقع ، اشارة البدء بسباق جنونى الفعلى الواقع ، اشارة البدء بسباق جنونى مسعور على القارة ، هدا هو « التكالب » المشهور معنى القارة ، هدا هو « التكالب » المشهور تعرف بالقطع في التاريخ ، حتى في العالم الجديد ، فغى مدى عقد واحد كان قد تحدد كل شيء

ففى سنة ١٨٩٣ ، اى بعد عقد واحد من مؤتمر برلين ، كانت كل القيارة قيد اقتسمت بين القوى الاوربية وانخفضت نسبة المساحة المستقلة فيها من ٩٥ ٪ في سنة ١٨٨٥ الى ٨ ٪ في سنة ١٩١٠ ! (١) هيدا بينما في آسيا لم يصل الاستعمار الى منتهى رقعته الاعلى مدى فترة طويلة ، كما انه لم يتعد فيها في حده الاقصى الا قطاعا معينا من القارة .

الوحيدة التي خضع اغلبها ، وفي وقت ما لم يكن دولة مستقلة - وليكن شكليا - الا ليبيريا ، وبهذا كانت افريقيا هي القارة المستعمرة او المستعمرة القارة بالضرورة ، كانت اكبر مستعمرة منفردة في العالم واضخم معمل للتجارب الاستعمارية في التاريخ

والندى شارك في ها التكالب هو دول اوربا البحرية بالذات ، لكن مع تخلف واستبعاد بعض القوى القديمة كهولندة والدنمرك ودخول بعض القوى الجديدة كالمانيا وابطاليا وبلجيكا ، وقد كان الصراع في افريقيا انعكاسا للصراع في أوربا ، وتحددت نتائجه باقدار واوزان تلك القوى في قارتها ، كما ان هذه النتائج بدورها اكدت تلك الاقدار والاوزان والهيبة فاما ضاعفتها واما اضعفتها ، ففازت القوى الكبرى بنصيب الاسد ، وخرجت القوى الصغرى بفتات المائدة

ولقد كان الحد الأقصى من التوسع هو الهدف المباشر للجميع ، يضاف اليه الوصول بقدر الامكان الى الانهاد الرئيسية ، وان امكن كذلك تحقيق الاتصال الأرضى بين مستعمرات كل قرة ، وفي هذا التوجيه ، بدأ الهجوم على القارة من جميع الجهات تقريبا ، وعدا القوة المباشرة ، كان للمقايضات الاقليمية والمساومات ، والمبادلات والتفاهمات دورها مثلما كان للعداوات والتحديات ، والمخالفات والمصادمات

وبوجه عام كانت الصدامات الاكثر خطرا هي تلك التي دارت بين القوى الكبرى كبريطانيا وفرنسا والمانيا ، بينما كانت القوى الصفرى تعتمد اما على نوع من الرعاية او حتى الحماية الصامتة من بعض القوى الكبرى (مثل البرتفال بالنسبة الى بريطانيا ) ، واما على « تحييد »

القوى الكبرى لبعضها البعض ( مثل بلجيكا بين بريطانيا والمانيا ) , وبصغة عامة يمكن أن نقول أن كل الصراع الاستعمارى في افريقيا لم يصل أبدأ ألى حد الحرب وأن أشرف أحيانا على المبارزة (۱) ، والمغزى هام وخطير : فللاستعمار حتى يعيش « وحدته » ، وعلى التناقضات أن تتراجع في النهاية أمام وحدة المتآمرين !

وقد بدا التوغل ببريطانيا ، وبدأت بريطانيا التوغل من قواعدها الساحلية في غرب افريقيا حيث حققت توسعا « بحريا » يتمثل في عدة مستعمرات متوسطة الاححام ولا تتعمق كثيرا في الداخل فضلا عن انها منفصلة عن بعضها البعض (٢) ، كذلك دخلت المانيا باسفينين منفصلين في توجو والكمرون ، أما فرنسا فقد دخلت من الكوة أو البسوابة الحقيقية لغرب أفريقيا وهي ذلك الشريط السفاني المحصور بين الصحراء شمالا والغابة عزب أو وقد قادها هذا إلى الشارع الرئيسي للحركة في غرب أفريقيا وهو نطاق السودان (٣) ، فاندفعت فيه شرقا واندفعت منه جنوبا لتدخل اقليم غانة من البسساب المخلفي ولتمال الفجوات الارضية الواسعة بين الاسافين البريطانية والالمائية

وبهذا اصبح النمط السياسى متداخلا على التوالي : مستعمرة فرنسية فبريطانية ، ففرنسية فالمانية ، ففرنسية فبريطانية ، وهنا ايضا نرى «قارية» التوسيع الفرنسي واضحة كل الوضوح ، لا سيما انخلف

Whittlesely, pp. 331-341.

R.W. Steel, Some Problems of Population in (7)

British West Africa, in Geog. Essays on British

Tropical Lands, Lond., 1936, pp. 27 et seq.

Fairgrieve, op. cit., pp. 278-9.

ذلك جميعا كانت تشرامي لفرنسا امبراطورية هسكرية قارية صحراوية بداتها من الجزائر من قبل ، وكمسا دخلت فرنسا من شمال غرب افريقيا ، دخلتها بريطانيا من شمالها الشرقى في مصر حيث اتخذتها قاعدة للتوسع في سودان النيل

وفي شرق افريقيا بدات بريطانيا بمستعمرة في كينيا وارغندة ، لم تلبث أن اتصلت بمستعمراتها النيلية في الشمال ، ولم تلبث أن ناظرتها المانيا بمستعمرة واسعة في تنجانيقا ، بينما اغلقت بلجيكا جذع القارة من الغرب بمستعمرتها الضخمة في الكنفو ، والى الجنوب من هذا كانت البرتفال تتوسع من شريطيها الساحليين القديمين لتكون موزمبيق وانجولا ، وفي نفس الوقت كانت بريطانيا، بعد أن انتزعت الكاب من هولنده في الحروب النابليونية، قد اتخلت منها راس حربة للاندفاع الى قلب القسارة شمالا على طول العمود الفقرى للمرتفعات والهضاب الساحل الفربي الساحل الفربي بين الكاب وأنجولا بجنوب غرب افريقيا

وهنا حاولت كل من المانيا والبرتغال أن تصل ما بين الراضيها شرقا وغربا لتفلق الطريق على التوسيع البريطاني : المانيا ما بين تنجانيقا وجنوب غرب افريقيا، والبرتغال ما بين موزمبيق وانجولا . ولكن كانت اليه العليا لبريطانيا ، فنجحت في أن تتمهد شمالا عبر الروديسيتين . الا أن هذا كان معناه ب في الحقيقة الروديسيتين . الا أن هذا كان معناه ب في الحقيقة وللغرابة ب « امبراطورية داخلية » لبريطانيها القوة البحرية اساسا وبالضرورة، وصاحبة الاستعمار الساحلي بامتياز! (۱) على انهها لم تر باسها أن تعتمد على

G. Hamdan, «Political Map of the New Arrica» (1) Geog. Review, Oct. 1963, pp. 425-6.

المستعمرات البرتفالية كمخرج ، وذلك لصداقتها التقليدية بل حمايتها الحقيقية للبرتفال ، وبعد هذا بدأت بريطانيا تنطلع الى حلم ضخم هو طريق الكاب ـ القاهرة في محاولة عظمى لربط مستعمراتها في أقصى شمال وجنوب القارة على محور طولى هضبى في الجنوب نيلى في الشمال

وقد اصطلام هذا المشروع مع مشروع مماثل ـ ولكنه عرضى ـ لفرنسا للتوسع على طول محور السفانا عبر السودان الاوسط حتى يصل عبر سودان النيل الىجيبها الصغير في الصومال الفرنسى على البحر الاحمر ، وكان اللقاء بين الاسد والنمر في سفانا فاشــودة ، فكانت الاساطيل الحربية في الاطلسى اكثر منه توازن الكتائب المتوغلة في افريقيا (١) ، فتراجعت فرنسا وتحطم المحور العرضى الفرنسى ، ليسود المحور الطولى البريطانى ، الا الكبرى الاولى حين آلت تنجانيقا الى بريطاني التى من حلقة في شرق افريقيا لم تلبث أن استكملت في الحرب الكبرى الاولى حين آلت تنجانيقا الى بريطانيا التي

لم يبق بعد ذلك الا القرن الافريقى الذى تتوسطه وتسوده الحبشة التى استطاعت بنوع من المفسسارية Stalemate ان تحتفظ باستقسلالها الحسرج نتيجة للصراع المثلث بين بريطانيا وفرنسا وايطاليا هناك . وقد حدث هنا في الواقع تكالب صغير يعرف محليا « بالتكالب الثاني Second Scramble (۲) تقاسمت فيه القوى الثلاث الشائق وارتريا، وحاولت ايطاليا غزو الحبشة ولكنها هزمت في معركة عسدوة ، حتى عادت في ثلاثينات

Fairgrieve, p. 279.

J. Drysdale. The Somali Dispute, Lond., 1964. (7) p. 25,

القرن العشرين ، فسقط آخر معقل مستقل في افريقيا . الا أن هزيمة ايطاليا الاولى لم تنس قط وكانت صفعة لادعاء اتها الامبر اطورية ولهيبتها في ميدان القوة ، اذ انها كانت اول قوة اوربية تهزم في العصر الحديث على يد غير اوربية وتسبق في هذا هزيمة الروسيا على يد اليابان

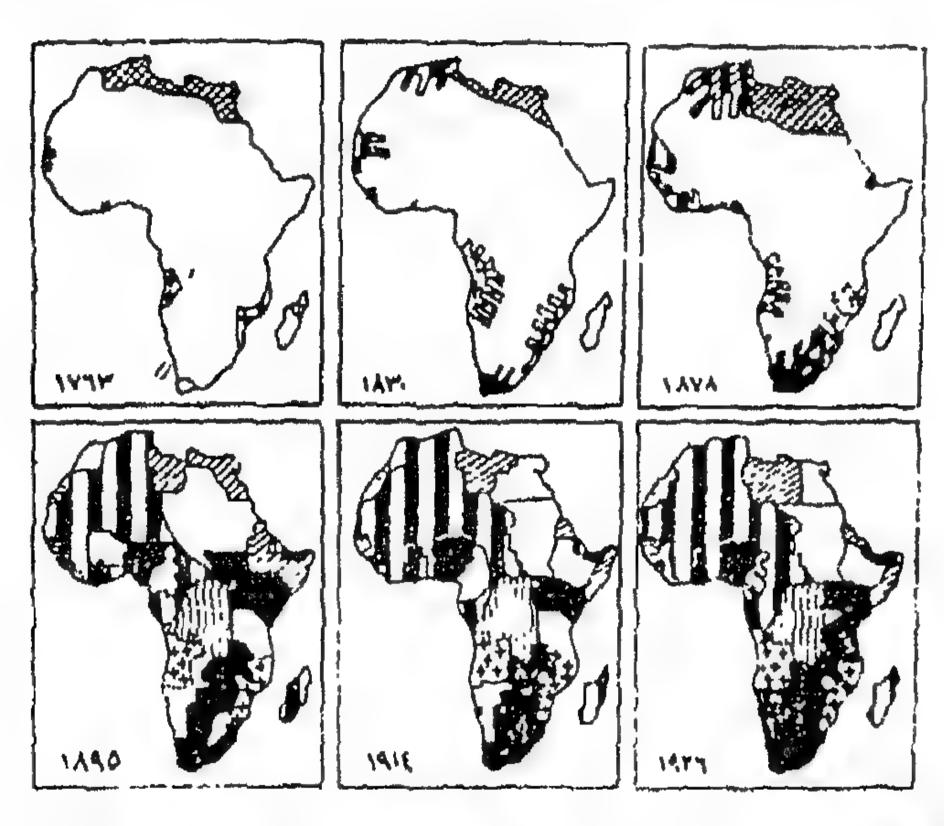

الماليا الماليا

شكل (١٥) زحف الاستحماد على الهريقيا : مرحلة طويلة من الاستعمار الساحلي والديموغرافي يصمها (( الرق ") ، ثم مرحلة خاطفة من الاستعماد الداخلي والجفرافي يلخصها ((انتكالب))

واذا نحن الآن حللنا المحصلة النهائية للصراع كما اخذت شكلها النهائي بعد الحرب الكبرى الاولى ، فسنجد ان بريطانيا هي التي خرجت بنصيب الاسد مسيطرة على

سحو ٥٤ ٪ من سكان القارة وموزعة في وحدات كلها من الحنى مناطق افريقيا طبيعيا واقتصلياديا والهسلالامبراطورية الثالثة» لبريطانيا بعد أمريكا سابقا والهند لاحقا وثم تلى فرنسا بنحو ٢١٪ من السكان (١) في مساحة مترامية ، لكن رقعة ضخمة جدا منها صحاري واشباه صحاري. هذان اذن هما : «الاستعمار الكبير» ، ينتشر في كل اركان القارة وفي أغلب أقاليمها الطبيعية ، في النصف الشمالي والجنوبي ، شرقا وغربا على السواء

اما « الاستعمار الصغير » ... وهو محلى التبوزيع كقاعدة ... فتمثله ايطاليا التي خرجت « بصندوق من الرمال » في الأعم الأغلب ، داخلي بقدر ما هو ساحلي ، ويطل على البحرين المتوسط والاحمر ، ويتألف من اربع وحدات تلتئم في كتلتين منفصلتين . وتأتى البرتفال بوحدتين كبيرتين واسفينين قزميين . ولكن اذا كان الاستعمار الإيطالي هو احدث استعمار في القيارة ، فالبرتفال اقدمه اطلاقا ( خمسة قرون ) . واذا كانت مستعمرات ايطاليا لفقرها أعجز من أن تتلقى الاستعمار، فإن البرتفال على العكس قوة أعجز من أن تتحمل أو تستثمر مستعمراتها . ومن الناحيسة الاخرى فأن امبراطورية اسبانيا في افريقيا لا تخرج عن امبراطورية جيوب واسافين هزيلة فقيرة مشتتة ما بين المفرب وخليج بيافرا . هي امبراطورية رمزية بحتة ، وميكروسكوبية عند ذلك

لا يبقى الا دول المستعمرة الواحدة . ثمة منها بلجيكا

United Nations, Review of Econ. Conditions in (1) Africa. 1951.

انظر ايضًا: جمال حمدان ، افريقيا الجنسديدة ، دراسة في الجفرافية السماسية ، التاهرة ، ١٩٦٦

التى لا تملك فى العالم الا الكنفو ، لكن الكنفو قد يكون اغنى مستعبرة فى افريقيا اقتصاديا (١) ، كما يبلغ ، ه مرة مساحة بلجيكا اعلى ان هنا حالة اخرى لقوة صغرى تستعمر ولكنها وحدها اعجز عن ان تستثمر ، ثم هناك الولايات المتحدة فى ليبريا ، وكالمالوف مع الولايات، ليس هذا استعمارا رسميا بل علاقة مثل عليا وفروسية سياسية ، ترجع الى محاولة توطين الرقيق الامريكي المحرر العائد ، وتترجم فى الواقع الى استعمار غير رسمى كما يعترف الكتاب الامريكيون انفسهم (٢) !

#### الشرق الاقصى

شهد القرن التاسع عشر مسرحا جديدا للصراع الاستعمارى في الشرق الاقصى في ثلاث دوائر : الهند الصيئية بما فيها الملايو ، والصين لا سيما سواحلها ، وجزر الاوقيانوسية المتناثرة . فأما الهند الصينية فهى حابتداء ــ لم تخضع لأى قوة خارجية من جهة القارة طوال التاريخ فيما عدا بعض فترات من السييطرة الصينية . والفضل في ذلك يرجع الى طبيعتها الجبلية الغابية المنعزلة ، الى أن جاء الاستعمار البحرى : فبدا بعوم حول المنطقة منذ القرن السابع عشر حين بدأ يعمل في شبه القارة الهندية ، الا أنه لم يتدعم الا منذ منتصف في شبه القارة الهندية ، الا أنه لم يتدعم الا منذ منتصف بريطانيا وفرنسا ، وقد بدأ صراعهما المتبادل في الهند حتى اذا انتهى فيها انتقل الى الهند الصينية ليصبح هو النغمة السائدة في كيانها السياسي

Church, Modern Colonisation, p. p4.

G.T. Renner, Africa: A Study in Colonialism,
in World Political Geog., ed. Pearcy & Fifield,
N.Y., 1951, p. 411.

وهد انجهت فرنسا الى الهند الصينيه نتيجه لطردها من الهند وبعويضا عنه ، واستطاعب مند منتصف الهرن الناسع عشر حتى اواخره ان نكون لنفسها مستعمره الهند الصينية الهرنسية باقسامها المختلفة ، اما بريطانيا نقد تبعتها امتدادا لوجودها فى الهند ، فمن هنساك انساحت تلقائيا الى بورما حيث كونت مستعمرة ضمتها الى الهند حتى فصلتها فى اخريات ايامها بها ، كذلك توسعت بريطانيا من الجنوب من سنفافورة التى اشترتها فى المبحت قاعسدة ونواة فى المبحت قاعسدة ونواة لخلال المند حتى اصبحت مستعمرة بريطانية خلال القرن ، لكن دون أن نتصل ارضيا ببورما (١)

وهكذا بقى بين شقى الرحى نواة شبه جزيرة الهند الصينية ـ سيام ، فاصبحت هدفا لضفوط توسعية عنيعه من الشرق والفــرب ، حتى اتفقت القــوتان المتنافستان على « تحييدها » فى آخر القرن التاسيع عشر (١٨٩٦) لتكون دولة حاجزة تحفظ التوازن بينهما وتمنع الاصطدام ، وبهذا اصبحت سـيام ـ التى لم تستعمر قط من قبل فى التاريخ ـ الوحدة الوحيدة فى جنوب شرق آسيا التى نجت من الاسـتعمار الاوربى الحديث ، ومن هنا غيرت اسمها الى تايلاند أى ارض الاحرار ، ولكن دور الدولة الحاجزية هو تقليديا دور المضاربة عند فلت تايلاند عنى المؤامرات الاستعمارية والدسائس المزمنة ، مسرحا للمؤامرات الاستعمارية والدسائس المزمنة ، فكانت بمثابة « افغان موسمية »

Cressey, Asia's Lands & Peoples, pp. 494 ff. (1) Ibid., p. 509.

ولا بد ان نشير هنا الى العين في مجال النئساط الاستعمارى الاوربى في الشرق الاقصى ، فاستعمار هذا العملاق \_ نائما او غير نائم \_ لم يكن قط مجال تفكير الاستعمار الاوربى ، وهو في الواقع احد منطقتين اثنتين في العالم كله ( ثانيتهما هي شرق الشرق الاوسط ) افلتنا من الاستعمار بشكله المطلق (۱) ، ولكن توغل النفوذ الاجنبى كان ممكنا على السواحل ، وبالفعل ارغمت القوى الاوربية الصين على فتح ابوابها وموانيها للنفوذ والامتيازات الاجنبيسة . وذلك بعد حرب الافيون في أربعينات القرن التاسع عشر ، وكنتيجة لهذا انتزعت بربطانيا هونج كونج ، وظهرت مناطق الامتيازات المعروفة بربطانيا هونج كونج ، وظهرت مناطق الامتيازات المعروفة القوى الاوربية هي الابقاء على الصين كمجال مفتسوح القوى الاوربية هي الابقاء على الصين كمجال مفتسوح المغوذها جميعا ، وهي ما تعرف « بسياسة البساب المغتوح » (٢)

اما في الأوقيانوسية ـ هذا الارخبيل السديمي المترام كنهر مجرة في غرب الهادي ـ فقد كان مجالا ســهلا للسيطرة البحرية الاوربية في القبرن التاسيع عشر . فحوالي منتصف القرن كانت فرنسا قد استولت على مجموعة من الجزر اهمها نيوكاليدونيا . بينما تأخرت نيوهبرديز الى العقد الاول من القرن الحــالى حين اقتسمتها فرنسا مع بريطانيا . والى الشسمال كانت اسبانيا قد وضعت يدها على جزر كارولين وماريانا في العقد السابع من القرن ، بينما استولت المانيا على جزر مارشال في العقد التالى . ولكن بعد الحرب الاسبانية ـ

Cole, p. Dorothy Woodman, A.B.C. of the Pacific, Penguin Books, 1943, pp. 34-5.

الامريكية في نهاية القرن باعت اسبانيا جزرها لالمانيا فيما عدا جوام التي آلت الى الولايات المتحدة . ثم فقدت المانيا بدورها تلك الجزر لليابان بعد هزيمتها في الحرب الاولى ، الى أن فقدتها اليابان بدورها للولايات المتحدة بعد هزيمتها في الحرب الاخيرة (١)

#### العالم العربي (٢)

قبل الاستعمار الحديث ، يحسن ان نذكر حالة خاصة وشاذة من الاستعمار الوسيط عرفها العالم العربى ولم تزل تعشش في كيانه السياسي حتى اليوم ، تلك اعنى جيوب الاستعمار الاسباني في سبتة ومليلة التي اقتطعها في اخريات القرن الخامس عشر ، بل وبالتحديد قبيل خروج العرب من الاندلس ذاتها! فهذا على شدة ضالته اقدم استعمار اوربي في العالم العربي اطلاقا حيث يبلغ الآن خمسة قرون ويعاصر بذلك اقدم استعمار برتفالي في افريقيا المدارية ، وهنا وجه الخطورة ، فقد تحولت أغلبية السكان في هذين الاسفينين القزميين الى اسبان أعلبية السكان في هذين الاسفينين القزميين الى اسبان التراب والتراث الاسباني!

اما عن الاستعمار الحديث ، فان الزحف الاستعمارى في العالم العربى لم يأت دفعة واحدة ، بل يمكننا بالقياس الى منطقة شاسعة مثل افريقيا المدارية ، أن نقول أن زحف الاستعمار في العالم العربي كان بطيئا متسكعا . فلم تتحقق له السيطرة على المنطقة الا في مدى . ٩ عاما من ١٨٣٠ الى ١٩٢٠ . وقد تم هذا الزحف في ثلاث

<sup>(</sup>۱) الجيوبولتيكا ٠ ج ٢ ٠ ص ٢٠ ، ١٧٦

<sup>(</sup>٢) جمال حمدان ، الاستعمار والتحرير في العالم العربي من ٢٦ ـ ٢٦

موجات رئيسية واضحة التحديد . ولم تنته كل موجة في تاريخها تماما بل لها ما بعدها من توسيع وتعميق بحيث تؤدى نهايات كل موجة الى طلائع التالية . وبوجه عام كانت كل موجة اوسع انتشارا ونطاقا من سابقتها



شكل (١٦) موجات الاستعمار في الوطن العربي لاحظ نقط الارتكار كبؤرات للتوسع والتشمع

فاما الموجة الاولى ففى ثلاثينات القرن التاسع عشر ، وفيها وقعت الجزائر في يد الاستعمار الفرنسى في ١٨٣٠ وعدن في يد البريطانى في ١٨٣٩ . ومنذ ذلك الوقت اخذ الاستعمار البريطانى يزحف بانتظام واطراد من عدن على طول الساحل الجنوبى والشرقى للجزيرة العربية حتى سيطر عليها جميعا حتى الكويت شمالا قبل نهاية القرن وجاءت الموجة الثانية في الثمانينات حين مدت فرنسا نفوذها من الجزائر الى تونس في ١٨٨١ ، واحتلت بريطانيا مصر في ١٨٨١ ، وفي العقدين التاليين استطاعت بريطانيا ان تتخذ من مصر قاعدة للتوسع في السودان تحت ستار التبعية التركية ، وعند دورة القرن كان قد استقر بهتماما

الموجة الثالثة والاخيرة في العقسد الثاني من القرن

الحالى قبل وفى اثناء الحرب الكبرى الاولى . وقد بدات بانقضاض ايطاليا على ليبيا واقتطاعها من « الدولة العلية » العاجزة فى ١٩١١ - وفى نفس الوقت بدات فرنسا تتوسع من الجزائر غربا فى مراكش لتنفرد بها من بين مناورات الفوى المختلفة ، وتم لها هذا خلال الحرب حتى ١٩١٤ - أما فى المشرق العربى فقد كانت هذه الموجة اخطر فترة فى تاريخه ، فقد سقط اغلبه سالهلال الخصيب للاستعمار دفعة واحدة وذلك كجزء من مساومات الصلح . فاستولت فرنسا على ساوريا ولبنان ، وبريطانيا على فلسطين والاردن والعراق

من هده الصورة نرى ان الاستعمار بدأ فى كل موجة ساحليا نم توسع تدريجا نحو الداخل ، فتلك طبيعسة الاستعمار البحرى والضبط الساحلى ، وفى كل موجة اتخد الاستعمار من اول مستعمرة نقطة ارتكاز يتوسع منها دائريا او خطيا : دائريا كما حدث من مصر الى السودان ففلسطين والاردن ثم فيما بعد الى ليبيا ، وخطيا كما حدث من الجزائر الى تونس فمراكش حيث وخطيا كما قبل ـ افطرت فرنسا بالجزائر وتغدت بتسوئس وتعشب بمراكش !

كذلك نرى تناظرا وسمترية نادرة بين الزحف فى المشرق العربى والمفرب . ففى كل موجة يسقط عضو أو اكثر فى كل من القطاعين معا بحيث يصبح لدينا همذه الأزواج المتناظرة على الترتيب الزمنى : الجزائر معدن والجنوب العربى ، تونس مصر والسودان ، مراكش وليبيا مد الهلال الخصيب

وعدا هذا فسنرى أن العالم العسربى الافريقى كان اسبق وقوعا فى مجموعه فى يد الاستعمار من العسالم العربى الاسيوى . والجزء الاكبر منه وقع بالفعل فى

القرن الماضى ، بينما لم يسقط نظيره الاسيوى الا فى القرن الحالى ، هذا ولم يفلت من الاستعمار فى العالم العربى كله الا قطاع ضئيل فى الجانب الاسيوى هو قلب الجزيرة العربية وقلعة اليمن ، وكل منطقة فقيرة فى ذاتها صحراوية او جبلية، وداخلية بعيدة عن مجال واهتمامان الاستعمار البحرى

واخيرا نرى ان الاستعمار اللانينى فى المفرب اخذ ترتيبا مناظرا ومقابلا للاوطان « الأم » على الساحل الشمالى للبحر . فالاستعمار الاسبانى فى مراكش الخليفية او الريف يواجه اسبانيا والايطالى فى ليبيا يواجه شبه الجزيرة ، بينما فى الوسط يفابل النطاف الفرنسى فرنسا فى القارة

اما اذا وضعنا قوى الاستعمار فى العالم العربى فى الميزان ، فان الجدول الآتى يعطى النسب التى اقتسم بها المنطقة كما كانت حوالى منتصف القرن الحالى قبيل التحرير

|   | السكان بالمليون ٪ |      | المساحة بالكم ٢ % |            | الاستعمار        |
|---|-------------------|------|-------------------|------------|------------------|
| _ | £A                | ۸۳   | ٦دا)              | ۰۰۷۰، ۱۵۲۰ | البريطاني        |
|   | 44                | 44   | 77.77             | ********   | الفرنسي          |
|   | 761               | 1    | ۷ره ۱             | ٠٠٥ر٥٥٧د١  | الايطالي         |
|   | 3c/               | 121  | ٤٠٠               | 0.3        | الاسسيائي        |
|   | 10,2              | ٥١١١ | هره ۱             | ٠٠٠٠ ٢٧٠١  | الوحدات المستقلة |

وسيبدو أن نحو سيبعة أثمان الوطن والشعب العربي (٨٥ ٪) سقطت ضحية للاستعمار ، وبالأخص للاستعمار البريطاني والفرنسي \_ الاستعمار الكبير \_ فكانا معا يسيطران على ثلثي مساحة العالم العربي (٨٢ ٪) وأكثر من ثلاثة أرباع الأمة العربية (٨٢ ٪).

وكانت بريطانيا باللات هي القوة الاستعمارية السائدة: نصف السكان وخمسا المساحة ، وبلالك تعادل الاستعمار اللاتيني جميعا من حيث المساحة تقريبا ولكن تفوقه بكثير من حيث السكان

اما الاستعمار الصغير ففيه يتقارب الاسباني والانطالي سكانًا ، ولكن يختلفان جدا في المساحة . فالأول شريط كثيف نسبيا ، أما الثاني فبه أعلى نسبة من المساحة الى السكان . وفيما عدا هذا فيلاحظ أن الاستعمار كان يملك في العالم العربي مساحة تزيد على مساحة أوربا ناسرها ، وفيما عدا اسبانيا فكانت كل قوة استعمارية تملك مساحة تبلغ أضعاف مساحتها هي نفسها عدةمرات! هذه صورة عامة للاستعمار الغربي في الوطن العربي كما مارسته القوى الاوربية ، ولكنها لا تكتمل الا بالحديث عن حالة خاصة وأخيرة من الاستعمار مكنت له وخلقته فقط تلك القوى ، أما الذي مارسته فطائفة عالمية معينة ، ونعنى بدلك الاستعمار الصهيوني في فلسطين المحتلة باسم اسرائيل ، وليس ها هنا من مجال الا لتحسديد الهيكل الأساسي لطبيعة اسرائيل وموقعها بين انمساط الاستعمار . ففي ايجاز شديد ، ماذا تعني اسرائيل المعلمياوموضوعيا بالنسبة الى طالب الجغرافيا السياسية

تتعاصر بدایات الحرکة الصهیونیة مع آخر موجه کبری من موجات الاستعمار الاوربی الحدیث وهی الموجة المداریة وخاصه منها التکالب علی افریقیا ، ولکن تحققها یتعاصر مع تهایات عصر الاستعمار بوجه عام ، فلقه تعلقت الصهیونیة باذیال الموجة المداریة لترکها ولتستثمر المناخ السیاسی الاستعماری العام وصولا الی تحقیق اهدافها الخاصة فی انشاء « الدولة المهودیة » ، والصهیونیة من بدایتها حرکة سیاسیة فی

الحقيقة (الصهيونية السياسية) ولكنها تقنعت منذ اللحظة الاولى بالدين (الصهيونية العاطفية) التخلق من «رؤيا العودة الى أرض الميعاد» ايديولوجية تاريخية ودينية تجمع بهود الشتات حولها وكذلك قناعا وشعارا تخفى به حقيقة اهدافها عن العالم الخارجى ولهلا

ولقد كان من المستحيل منذ البداية أن يتحقق الحلم الا بالمساعدة الكاملة من قوى السيادة العسسالية ، ومن هنا التقت الامبريالية العالمية مع الصهيونية لقاء تاريخيا على طريق واحسد هو طريق المصلحة الاستعمسارية المتبادلة : فيكون الوطن اليهودى قاعدة تابعة وحليفسا مضسمونا أبدا يخدم مصالح الاستعمار ، وذلك ثمنسا لخلقه أياه وضمانه لبقائه ، وعلى طريق هذه المصلحة الاستعمسارية المشتركة تحسرك ارتبساط الصهيونية بالامبريالية بحسب تحسرك مركز الثقل في زعامة الامبريالية ، فكانت بربطانيسا هى التى خلقت الوطن القومى منذ الحرب العالمية الاولى ، بينما خلقت الولايات المتحدة الدولة اليهودية منذ الحرب الثانية

وقد مر تكوين اسرائيل بمرحلتين : التغلفيل ثم الغزو . فبعد عدة موجات من التسلل والتسرب المبعثر حتى ما قبل الحرب الاولى ، فتح الانتداب الباب للهجرة الى الوطن القسومى ليبدأ تغلفل حقيقى خلق جسمسا خطيرا من اقلية يهدودية كبيرة وانتسزع موطىء قدم بسياسة شراء الاراضى المخططة من قبل . وبهذا وذاك تكونت نواة « البيشوف » أى المجتمع اليهودى فى فلسطين ، ونجع فى خلق دولة داخل الدولة ، وقد السمت هذه المرحلة بالدموية فى شكل حرب عصابات

يهودية شجعها الانتداب بالسلاح ك في وجه مقاومة عربية ثورية قاومها الانتداب بالقوة

آما مرحلة الغزو فتم فيها الاغتصاب الشامل بعسد انسحاب الانتداب سه متواطئا سه في ١٩٤٨ ، وعن طريق حرب فسلد العسرب يسميها اليهود بحرب الاستقلال (عن الاستعمار البريطاني) أو حرب التحسرير (من الاستعمار العربي » ، كذا ، ، ) ، وفي هذه الحرب التي حدد مصيرها سياسة التسليح ومناورات السياسة من جانب الدول الاستعمارية ، طرد نحسو مليون من العرب الاصليين خارج الارض المحتلة ، بينما تدفقت الهجسرة الكبرى لتجمع في النهساية نحو المليونين من الهجودية الكبرى لتجمع في النهساية نحو المليونين من الهجودية العالمية

وقد اعتبرت اسرائيسل تفسسها منسذ ذلك الوقت «اسرائيل الصغرى » فقط ، على اساس أن هدفها المهان هو «اسرائيل الكبرى » من النيل الى الفرات وفي سبيل تحقيق هذه الخطة ، قامت بحربين عدوانيتين اخربين مع الدول العربيسة في ١٩٦٧ ، ١٩٥٦ ، عملت فبهما بالتواطؤ مم دول الاستعمار الغربى ، ولكنها فشلت في التوسع في الاولى ، أما الثانية فلازالت المواجهة قائمة تلك هي الحقسائق الاولية البحتة في قيام ووجود اسرائيل ، منها يمكن للجغرافي السياسي أن يحدد في اطار موضوعية العلم المطلقة التشخيصات والنتائج الآتية :

فاولا ، اسرائيل - كدولة - ظاهرة استعمارية صرفة . قهى قد قامت على اغتصاب غزاة اجانب لارض لا علاقة لهم بها دينيا أو تاريخيا أو جنسيا ، وأن زعموا عكس ذلك تماما ودواما ، دينيا ، لان رؤيا العودة الخرافيسة والوعد الاسطورى المزعوم لا أساس لهما أو سيسند من الدين والا لجازت نفس العودة لبقية الإديان ، فضسللا

عن أنه ليس على أصحاب دين أى التزام بلعاوى اصحاب دين آخر ، وتاريخيا > لأن علاقة اليهود بفلسطين القطعت تماما منذ نحو ، ٢ قرنا ، وجنسيا ، لان هناك هناك اللهودين » في التاريخ ، قدامي ومحدثين ، ليس بينهما أي صلة انشروبولوجية مذكورة ، ذلك أن يهود فلسطبن التوراة بعد الخروج تعرضوا لظاهرتين أساسيتين طوال ، ٢ قرنا من الشتات في المهجر : خروج اعداد ضخمة منهم بالتحول الى غير اليهودية ، ودخول أفواج لا تقل ضخامة في اليهودية من كل أجناس المهجر ، واقترن هذا بتزاوج واختلاط دموى بعيسد المدى ، انتهى بالجسم الاساسي من اليهود المحدثين الى أن يكونوا شيئًا مختلف كلية عن اليهود القدامي ، ولم يعد اليهود اليوم من نسل بني أسرائيل التوراة بالى تسبة ذات بال

وبهذا فعودة اليهود الى فلسطين بالاغتصاب هو غزو وعدوان غرباء لا عودة أبناء قدامى > أى استعمار لا شبهة فيه بالمعنى العلمى الصارم • واسرائيل بالتالى تعشل جسما غريبا ودخيلا مفروضا على الوجود العربى ، أبدا غير قابل للامتصاص ، ولكنه حتى الان غير ممكن اللفظ ، وبين هذا وذاك يبقى عنصر اضطراب وتهيج ومضاعفات سياسية ، وبتعبير آخر يبقى بورة حرب كامنة ومغجر صدام استعمارى - تحريرى مسلح

ثانيا ، اسرائيل استعمار طائفي بحت ، والدولة دولة دينية صرفة ، فهي تقوم على تجميع اليهود ، واليهود نقط ، في جيتو سياسي واحد ، ومن ثم فاساسها التعصب الديني ابتداء ، واذا كان من الواضع انها بذلك تمثيل شدوذا رجعيا في الفلسفة السياسية للقرن العشرين الذي لا يعرف أو يعترف بالدول الدينية ، فانها في الواقع تعيد الى الحياة حفريات العصور الوسطى بل القديمة ، ومنطق

العصور القبلية المتحجرة وهى كذلك تفرض من طرف واحد حربا دبنية ليس الطرف الاخر مستولا عنها بل هو يرفضها ، واسرائيل تبعث بذلك شبهة صليبيات جديدة في منطقة لا تعرف الا التسامح الديني تقليديا

ثالثا ، اسرآئیل استعمار عنصری مطلق ، فرغم ان الیهودیة لیست ولا یمکن ان تکون قومیة بای مفهروم سیاسی سلیم کما یعرف کل عالم سیاسی ، ورغم ان الیهود لیسوا عنصرا جنسیا فی ای معنی بل جماع ومتحف حی لکل اخلاط الاجناس فی العالم کما یدرك ای آنثروبولوجی ، فان فرضهم لانفسهم كامة مزعومة مدعیة فی دولة مصطنعة مقتطعة یجعل منهم ومن الصهیونیة حرکة عنصریة اساسا ، وذلك بکل معنی العنصریة من استعلاء و تعصب واضطهاد ودمویة

وتأخذ هذه العنصرية \_ كما تحب اسرائيل أن تراها ، سواه صبح ذلك أم لم يصبح \_ صورة مليونين من «البيض» وسط بحر من « الملونين » العرب ، فهذه \_ مباشرة \_ عنصرية بيضاه نازية بالدقة فهي تعد نفسها « الشعب المختار » على غرار « المانيا فوق الجميع » أيام الهتلرية ، وبالفعل ، وباعتراف الكثير من المحايدين ، يبدى وجود اسرائيل منذ نشأتها كل ملامح العنصرية النازية ، وهنا تتجسد سنخرية المفسسارقات المنازية في أوربا بكل مرارة التجربة ، ولكنها انما تعلمت الدرس لتنقله وتعكسه مضاعفا على العرب في فلسطين ، الدرس لتنقله وتعكسه مضاعفا على العرب وحدهم من بين الدرس لتنقله وتعكسه مضاعفا على العرب وحدهم من بين رابعا ، اسرائيل قطعة من الاسمستعمار الاوربي عبر التاريخ رابعا ، اسرائيل قطعة من الاسمستعمار الاوربي عبر البحار ، فمع أن اسرائيل منصفة عدديا بين اليهود الغربين

الاشكناز واليهود الشرقين السفارديم ، فان القيادة والسيطرة المطلقة للنصف الاول ، وهي تعتبر نفسها دولة غربية لا شرقية ولو حققت اسرائيل أهدافها في تهجير يهود الشتات جميعا ، لاصبحت وجودا غربيا أساسا بحسب الجنس والحضارة وبحسب التطلعات والعلاقات وانها وحزيرة أوربية على ضلوع اسيا ، ومستعمرة غربية في قلب الوطن العربي ، وذلك جنسيا وحضاريا على السواء ، وككل دعاؤى الاستعمار الاوربي عبر البحار ، وتبريرا لاغتصابها لم تتورع اسرائيل عن أن تدعى دسالة الحضارة والتطور ، فزعمت نفسها واحة التقدم في صحراء الرجعية العربية وجزيرة الصناعة في بحر التخلف الشرقي و الخ

خامسا ؛ اسرائيل استعمار سكنى في الدرجة الاولى .

فلئن كانت بداياتها قد واكبت موجة الاستعمار المدارى في
القرن التاسع عشر ، الا أنها استهدفت وحققت كل مقومات
استعمار المعتدلات الذى ساد في القرنين السسابع عشر
والثامن عشر وسعى الى التوطن الدائم في بيئات معتدلة
شبه اوربية المناخ ، ولعل استعمار الجزائر كان أقسرب
سابقة لهسا تاريخيا ، ولكنها تظل تمثل اخر موجة من
الاستعمار السكنى الاستيطاني في العالم كله ، واذا صبح
ان نميز في الاستعمار السسكنى للمعتدلات بين النمط
اللاتيني الذي يضيف المستعمرين الى الاهالى الاصليين بلا
ابادة عامة كما في امريكا اللاتينية أو الجزائر ، وبين
النمط السكسوني الذي يقوم على احلال المستعمرين محل
الزمل الوطنيين بالابادة أو الطرد كما في استراليا وجنوب
افريقيا والولايات المتحدة ، فان اسرائيل تقع بالتأكيد في
النمط السكسوني

ومع ذلك فهى تتميز عنه بما يجعلها حالة فريدة شاذة لا مثيل لها بين كل نماذج الاستعمار السكنى ، فهى تجمع بين اسوأ ما في هذه النماذج ، ثم تضيف اليه الاسوأ منه همى كاستراليا والولايات المتحدة انتظمت قدرا محققا من البادة الجنس ، وهي كجنوب افريقيا تعرف قدرا محققا من العزل الجنسي ، ولكنها تختلف عن الجميع من حيث أنها طردت كل السكان الاصليين خارجها تماما ليتحولوا الى لاجئين مقتلعين معلقين على حدودها واسرائيل بهذا كله اعلى \_ ام نقول أدنى ؟ \_ مراحل الاستعمار السكنى



شكل (۱۷) الخطىسىسر المهيونى حلم اسرائيسل الكبرى : امبىسراطورية صىسمهيون : ملسكون اسرائيل الشسسسالث

سادسا ، آسرائیل رغم ذلك تجسیم للاستعمار المتعدد الاغراض ، فهی تمثل استعمارا مثلث الابعاد ، فعسله البحانب السكنی ، فانها تمثل أیضا استعمارا استراتیجیا واستعمارا اقتصلدیا ، فوجودها غیر الشرعی رهن من البدایة الی النهایة بالقوة العسكریة وبكونها ترسانة وقاعدة وثكنة مسلحة ، فما قامت ولن تبقی ـ وهذا تدركه جیدا ـ الا بالدم والحدید والنار ، ولهذا فهی دولة عسكریة فی هسمیم تنظیمها وحیاتها ، و « أمن اسرائیل ، هو مشكلتها المحوریة ، اما حلها فقد تحددفان اصبح جیشمها هو سكانها وسكانها هم جیشمها ، و هو مایعبر عنه «بعسكرة»اسرائیل اما انها استعمار اقتصادی ، فهذا اساسی فی کیانها

منذ أن اغتصبت الارض وما عليها من ممتلكات ، فالاستعمار الاسرائيلي عملية رهيبة من نزع الملكية على مقياس شعب ووطن باسره · وهي من هذه الزاوية استعمار طفيلي ابتزازي ابتلاعي بحت بطبيعة الحال · ومن بين تلك الصفة العسكرية وهذه الجذور الطفيلية ، تخرج الصفة الغاشية الواضحة في كيان اسرائيل كنتيجة منطقية للفاية

سابعا ، اسرائيل استعمار توسعى أساسا ، واطماعها الاقليميسة معلنة بلا مواربة ، وخريطه اسرائيل الكبرى محددة من قبل ومتداولة ، ومن « النيل الى الفرات ارضك يا اسرائيل المبراطورية وهدف اسرائيل الكبرى انتستوعب الصهيونية الموعودة ، وهدف اسرائيل الكبرى انتستوعب كل يهود العالم في نهاية المطاف ، ومثله لا يمكن أن يتم الا بتغريغ المنطقة من اصحابها اما بالطرد واما بالابادة ، وبطبيعة الحال ، فلا سبيل الى هذا الا بالحروب العدوانية الشاملة ، ونحن بهذا ازاء اخطبوط سرطانى فى آن واحد ، ازاء عدوان آنى واقع وعدوان سيقع فى أى آن

وهنا نجد أن الصهيونية تكرد في الواقع قصة النازية بحذافيها و فكما كانت المانيا تظالب و بمجال حيوى ، وتكلم اسرائيل عن اسرائيل الكبرى و وكما كانت المانيا تدعى أنها و شعب بلا مجال ، و لا تخفى اسرائيل منذ وحسب هرتزل أنها ترى في المنطقة العربية و مجالا بلا شعب ، وكما كانت المانيا تحث على زيادة النسلل كمبرد لادعاءاتها الاقليمية ، تحث اسرائيل بهود العالم على الهجرة اليها و وتكتيك افتعال ضغط سكاني متورم متفجر تبريرا للتوسعالاقليمي ،هو تكتيكالامرالواقع Realpolitik عن عن المانيا ، وفي المنايا ، وفي النايا ، وفي النايا ، ان تصبع حدودها هي اسرائيل كما كانت حالة المانيا ، ان تصبع حدودها هي اسرائيل كما كانت حالة المانيا ، ان تصبع حدودها هي

جيوشها ، وجيوشها هي حدودها · واذا كان لهذا من معنى ــ أي معنى ــ فهو على الفور أن الشرق العربي لا يمكن أن يتسبع للعرب ولاسرائيل معا ، فوجود أحسدهما نفي لوجود الاخر ، ولكي يبفى أحدهما لا بد أن يذهب الإخر · أما من يبقى ومن يذهب فأوضح ــ علميا ــ من أن يذكر

ثامياً ، وأخيراً ، فأن اسرائيل من البداية إلى النهاية استعمار من الدرجة الاولى والنائيه معا ، استعمار بالاصالة والوكاله في نفس الوقت • ونقصه بذلك أن اسرائيل فامت وأقيمت يفعل ولحساب نفسها والصهيونية العالمية ، وكذلك قامت وأقيمت بفعل ولحساب الاستعمار العالمي • فبالنسبة الى الصهيونيه العالمية ، فان الدولة اليهودية ملجأ من الشبتات واخطاره المحتملة أو الموهومة ـ بوليصة تأمين كما وصفت ـ ووثيقة لاستئماراتها المالية الاحتكاريه • ولكن تحقيقها في البداية وبقاءها بعد ذلك لم يكن ممكنا بغر المشاركة الكاملة للاستعمار العالمي الذي تطابقت الى حد التماثل خططه ومصالحه فهي بالنسببة اليه قاعدة متكاملة آمنة عسكريا ، ورأس جسر ثابت استراتيجيا ، ووكيل عام اقتصاديا ، أو عميل خاص احتكاريا ، وهي في كل اولئك تمثل فاصلا ارضيا يمزق اتصال المنطقة العربية ويغرب تجانسها ويمنع وحدتها واسفنجة غير قابلة للتشبع تمتص كل طاقاتها ونزيفا مزمنا في مواردها وأداة جاهزة لضرب حركة التحرير • واسرائيل بهذا المعنى دولة مرتزقة لا شك ، تعمل مأجورة في خدمة الاستعمار العالمي ، بمثل ما هي صنعه وصنيعته وربيبته

هذا الالتقاء والتداخل العميق بين مصالح الصهيونية والامبريالية العالميتين هو مفتاح الوجود ــ والمصـــير ــ الاسرائيلي برمته • وهو الذي يفسر كثيرا من مظاهر الفرابة والتفرد فيه • فالاستعماد العالمي هو الذي خلق اسرائيل

بالسياسة والحرب، وهو الذي يمدها بكل وسائل الحياة من اسلحة وأموال ، نم هو الذي يضمن بقاءها ويحميها علنا • ولذلك فانها تكأد تكون الحالة الوحيدة في العالم تقريبا التى تجسدت فيها آخر مراحل الاستعمار القديم واولى طلائع الاستعمار الجديد و فهى كجسم استعماري واقع تمثل أستعمارا قديما ، ولكنها بدور الاستعمار العالم في كيانها وأمنها تمثل أداة وقاعدة للاستعمار الجديد كذلك فانها ـ اسرائيل ـ تكاد تكون الارض المسسستركة الوحيدة تاريخا ولقاء ، مصالح ومصاير ، التي التقيعليها الاستعار القديم والجديد بغير صراع أو تنافر ، فقد كانت بريطانيا (الاستعمارالقديم) هي التي خلقتها ،ولكنهاسلمتها بعدذلك طواعية لوصاية أمريكا (الاستعمار الجديد). فكانت الاولى بمثابة الأب البيولوجي اوالثانية بمثابة الأب الاجتماعي واذا كانت اسرائيل ملتحمة كلية في الوقت الحسالي بالولايات المتحدة ، فانه ليس من الواضع تماما من الذي يستعمر من : فاسرائيل تكاد تبدو اليوم وكأنها أمريكا في الشرق الاوسط ، أو الولاية الحادية والخمسون من الولايات المتحدة كما قيل ، أو على الاقل قاعدة أمريكيه \_ أكبر قاعدة أمريكية ــ عبر البحار ، الا أنها قاعدة بدرجة دولة والا أن كل طاقمها من اليهـــود • وفي نفس الوقت تمارس الصهيونيه العالمية لحساب اسرائيل تقوذا وضبغطا غير متناسب على الولايات المتحدة ، وأيا ما كان ، فلا شك أن اسرائيل هي أخطر تحديات الاستعمار في التاريخ العربي ، ولعلها أعلى مراحله في الوطن العـــربي ، بمثـــل ما أن الصهيونيه العالمية هي أعلى مراحل الامبريالية العالمية

# صبراع المتوى في العصرالصياعي

### بريطانيا

ودع القرن التاسع عشر فترة مراهقته ، وقد اجتمع انقلابان خطيران : أولهما انتقال السيادة العالمية نهائيا الى بريطانيا بعد أن أزاحت فرنسا الى الابد عن الصدارة ، وثانيهما بدء الانقلاب الصناعى فى بريطانيا الامر الذى أكد زعامتها فى العالم بلا منافس حقيقى ، ومنذ ذلك ولمدة قرن تقريبا ظلت القوة السياسية والمادية فى العالم احتكارا لبريطانيا ، وكان القرن التاسع عشر بحق قرن السيادة البريطانية مد قرن بريطانيا

ورغم ان فرنسا ظلت تناوئها وتتصدی لها ، فلم یکن هذا الا من موضع الید السغلی ، الی ان اضطرت بعد قرن کامل ان تعترف بالامر الواقع لتسوی خلافاتها معها فی الاتفاق الودی سنة ۱۹۰۶ ، ولتتحول فی النهایة الی شریك ثان لها وحلیف ، او بالاحری الی صدیق لدود ، لا سیما منذ بدا منافس خطیر بهدد الاثنین ، ولكن فرنسا بصفة مباشرة ، ونعنی به المانیا

هنالك انطلقت بريطانيا تتفجر وتتواثب ، بل وتعربد حول العالم لتستكمل اضخم وأوسع امبراطورية بحرية عرفها التاريخ . فغى قمة توسعها وصلت الامبراطورية الى ان تغطى ربع مساحة اليسابس ، وان تحكم ثلث سكانه ، او نحو اكثر من ١٥ مليون ميل مربع ، ١٠٠٠ مليون نسمة على الترتيب . وابرز حقيقة في هسسنه الامبراطورية الماموث ، هي بلاشك تبعثرها في كل اركان العالم في « جزر » سياسية منفصلة متقطعة تفصلها الاميال من البحار والمحيطات ، ولا يكاد محيطها يقل \_ عمليا \_ عن محيط الكرة الارضية

ومن هذا فقد كانت امبراطورية عالميسة بكل معنى الكلمة : لها اعضاء تمثلها في كل قارة بما في ذلك اوربا نفسها ، وتكاد تترامى عبر كل خطوط الطول والعرض في العالم (٣٢٠ درجةطولية ١٣٠٨ درجة عرضية ! ) (١) وتمتد بلا استثناء في كل المناطق المناخيسة والانواع النباتية والبيئات الطبيعية والاقاليم والانماط الجفرافية، كما انتظمت تقريبا كل الاجناس الرئيسية والديانات والى حد ما اللغاث (٢) . باختصار كانت متحفا منثورا لعينات



شكل (١٨) الامبراطورية البريطانية في اوجها .. النموذج المثالي للاستعمار البحري : ربع مسساحة العالم : الف مليون نسمة : انتشارمطلق حسول الكرة الارضية : خمسة احزمة بحربة تربط شتاته .

(1)

Whittlesey, p. 111.

<sup>(</sup>۲) الجيربولنيكا ٠ ج ٢ ٠ ص ١٠٨ ـ ١٠٩

من الكرة الارضية والعائلة البشرية « لا تقيب عنه السمس »

ومثل هسله الامبراطورية الدائرية المترامية كانت بطبيعة الحال ـ ولم يكن لها بد من أن تكون ـ امبر اطورية توه بحر في الدرجه الاولى ، بل الحقيقة انهــا كانت بالضروره نتج السفينة البخسارية وامبراطورية عصر البخار ، بفيرها ما كان يمكن أن تعسوم ، وأذا قامت فيفيرها ما كان يمكن ان تستمر . ولهذأ كانت خطوط اللاحة هي شرايين الامبراطورية وخطوط الحياة بالنسبة لها . وكان الهيكل الذي يمسك بهذه المستعمرات المبثوتة ستالف من خمسة خطوط تسمى احسزمة الامبراطورية Girders of Empire اهمها بلا شكطريق السويس البحري الداخلي الذي يشق قلب الامبراطورية الفعال ، ثمطريق الراس الدائري البديل . والى الفرب تنبعث الخطوط الثلاثة الاخرى ، وأولها خط كندا والولايات المتحدة ولم يكن يقل اهمية عن طريق السويس ، وهو اليوم أهم ما تبقى لبريطانيا . والطريق التالى هو طريق بنما ــ هاواي ــ استراليا ونيوزيلند . اما الطريق الاخير فطريق جزر فوكلند بحذاء شرق أمريكا الجنوبيه

وعلى هذه الشبكة الاخطبوطية ترتكز الامبراطورية على مجموعة من القواعد العسكرية البحرية التى تمثل نقط أو عقد القوة الاستراتيجية فيها ، والتى تعتمد أساسا على الضبط والاستعمار الساحل marginal control ومع مقدم عصر الطيران ازدوجت هذه الشبكة في الواقع بشبكة جوية مركبة فوقها ، كما تكملها في بعض حلقاتها شبكة طرق وسكك حديدية على القارات (١)

L.M. Alexander. World Political Patterns, Chicago, (1)

في هذا الاطار اكتملت سيادة بريطانيا البحرية الى درجة الاحتكار المطلق للفوة البحرية في العالم ، واصبحت عملية مراقبة البحار العليا والاشراف عليها وظيفي بريطانية بحتة ، وتحققت بهذا وحدة المحيط العالمي كأكمل وأقوى ما يكون ، ولا نقول اصبح المحيط العالمي بحيرة بريطانية ! ولقرن برمته لم تستطع قوة ما ان تتحداها . غير أن هذا كان في الواقع دورا « بوليسيا » لا شك فيه (١) ، وفي هذا المعنى وحده ينبغى أن نفهيم لا شك فيه (١) ، وفي هذا المعنى وحده ينبغى أن نفهيم طوال ذلك القرن وظلت تفخر به طويلا \_ وتضليلا

رفى ظل هذه الاستراتيجية البحرية المدرعة استطاعت بريطانيا ان تصبح تاجر العالم الاول مثلما جعلها الانقلاب الصناعي مصنعه الاكبر ، ففي اقتصاديات آسيا وافريقيا كان لها الدور الاحتكاري المطلق ، بينما كانت هي وحدها المسيطر الرئيسي على الاستثمارات والتمويل في امريكا الجنوبية ، وفي النتيجة أصبحت بريطانيسا تستمد من هذا الدور الجزء الاكبر من قوتها وثرائها المادي بدرجة تتضاءل بجانبها كثيرا ، مواردها وامكانياتهسسا الذاتية والبحتة

ولم يكن غريبا لذلك أن تضاعف سكانها أربع مرات في ذلك القسرن رغم الملايين التي أرسلت الى ما وراء البحار خاصة أمريكا (٢) . وفي حمى هذه القوة العسكرية المطلقة والرخاء الاقتصادي النادر ، لم يكن غريبا ليس كذلك ٤ ـ أن يصل الصلف والفرور الانجليزي الى منتهاه ، وأن يظن الاستعمار البريطاني أن الأرض قد دانت له ، وأن يتصور نفسه مركز الكون . بل لقد تساءل بعضهم أيامها بالفعل ـ كذا ـ عما أذا كأن « الله

<sup>(</sup>۱) الجيوبولتيكا ، ج ٢ (١) فوست ، ص ٢٢١

بريطانيا ? Is God British» • لقد وصل غرور الفوة وعبادة الذات ، ودعك من واجهة النهكم ، الى حد الكفران!

بيد أن المهم أن بريطانيا أنما بنت دورها هـذا على أساس نظريات ومدارس اقتصادية معينة تبنتها وخلقتها هي حرية التجارة أولا وتخصص الانتاج ثانيا ولو أن المبداين جانبان في الحقيقة لشيء واحد ، على أن الذي لم يعد فيه شك الآن حتى عند عتاة الامبرياليين البريطانيين هو أن تلك المبادىء أبعد شيء عن الحقيقة ، البريطانيين هو أن تلك المبادىء أبعد شيء عن الحقيقة ، بل قلب صارخ هي للحقيقة . فحرية التجـارة دعوة تتخفي وراء أعتى أنواع الاحتكار القـائم على القوة العسكرية ، وهي كما قال بسمارك «سياسة الاقوى» ، الما التخصص فوسيلة لحرمان المستعمرات من التطور وللابقاء على نخلفها إلى الابد بحجة الجغرافيا الطبيعية

والنتيجة ان اقتصاد « عصر بريطانيا » كان فى جوهره اقتصاد حرب ، واقتصاد قوة ، وبغير الاسلطول وديبلوماسية الزوارق المسلحة ، كان مستحيلا ان تظهر « مدرسة مانشستر فى التجارة الحرة » ، وكانالسلام البريطانى المزعوم سلام قوة ، يقوم على الظلم والقهسر ويعتمد على التهديد بالحرب (۱) ، ومن هذه الحفيقسة باللات ستنبعث جرثومة الحرب العالميسة الاولى كما سنرى بعد قليل

## الولايات المتحدة

يبدأ تاريخ الولايات المتحدة كدولة منذ حرب الاستقلال في عام ١٧٨٣ أي في أواخر القرن الثامن عشر ، وقبيل الثورة الفرنسية ، فقد خرجت من هذه الثورة على

Democratic Edeals, pp. 107.

الاستعمار البريطانى برقعة محدودة بالولايات الشيلان عشرة ومحددة بجبال الليجنى نم فى مرحلة تاليه بالمسيسبى ، وبقوة بشرية لا تزيد على الاربعة ملايين نسمة . فكانت نلك هى النواة النووية التى لم نلبتان انفجرت فى نمو عارم لتصل فى النهاية الى ان تصبح اعظم قوة فى العالم . وفى هذا النمو والتاريح بشبه الولايات المتحدة بعض خطوط عريضة من توسسع الروسيا من ناحية ومن تاريخ بريطانيا من ناحية اخرى

فكما بدأت الروسيا من النواة الاوربية غرب الاورال ثم انطلقت شرقا على حساب العنساصر المفولية حتى الهسادى ، انطلقت الولايات المتحدة من نواتها شرق الليجنى والابلاش والتى ظلت قابعة فيها اكثر من قرنين، انطلقت بسرعة مماثلة ولكن فى اتجاه عكسى كصسورة المرآة enantiomorph صوب الفرب حتى الهادى ، وعلى حساب السكان الاصليين من الهنود الحمر Amerinds ولهذا قلو عد احدهما « استعمارا » لوجب أن يعسلا ولهذا قلو عد احدهما « استعمارا » لوجب أن يعسلا وتوسع توسعا قاريا بكل وضوح ، الا أن الروسيا بعد المحار والمحيطات المجاورة

اما مع بريطانيا ، فتاريخ الولايات المتحدة القصير يشبه في مراحل توجيهه الجفرافي تاريخ بريطانيا الاكثر طولا ، فقد مرت الولايات المتحدة \_ كبريطانيا \_ اولا بالمرحلة الاستعمارية حتى حرب الاستقلال ، ثم بالمرحلة القارية في ايام لنكولن ، واخيرا بالمرحلة الجسزرية حين توحدت تماما وادركت وضعها بالنسبة للعالم القديم (۱)

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ، ص ٥٦

ريمكن أن نتعرف في توسع الولايات المنحدة (١) الي حدودها الحالية على ثلاث مراحل واضحة : مرحسلة القارة ، مرحلة الهادى ، مرحلة الكاريبي ، فالمرحسلة القارية ١٨٨٢ - ١٨٥٠ ، حوالي النصسف الاول من القرن التاسع عشر تقريبا ، بدأت بشراء لويزيانا ١٨٠٣ من فرنسسا نابليون ، ثم بالاسستيلاء على فلوريدا من اسبانيا في ١٨١٩ ، ثم بضم تكساس ( جمهورية النجم الاوحد ) في ١٨١٥ من المكسيك ( اسبانيا سابقا ) . وبهذا وبلاك وصلت الجمهورية المتمسددة من المسسبي الي وبداك وصلت الجمهورية المتمسدة من المسسبي الي مباشرة سوت حدودها مع كندا البريطانية بعد صراع طويل حول أوريجون ١٨٤٦ ، ثم بنفس السرعةانتزعت مليفورنيا من المكسيك في ١٨٤٨ ، واستكملت آخسر حدودها مع المكسيك في جيب عليفرنيا من المكسيك بشراء رقعة صسفية هي جيب حدودها مع المكسيك بشراء رقعة صسفية هي جيب حاسدن في ١٨٥٨

ومعنى هذا أن الولايات المتحدة ظلت متقوقعة تتشرنق على نفسها في حدود نواتها الاطلسية الضبيسيلة زهاء قرنين ، بينما اكتسحت بقية القارة في نصف قرن فقط، بل بالاحرى في عقد واحد مفعم منسل ضم تكساس في ١٨٤٥ لمناه كانت سرعة الانقضاض وظيفة لطول مدة الكمون والاختمار ، ومعناه أيضا أن الولايات المتحدة في حدودها الحالية على القارة لا يزيد عمسرها اليوم عن قرن لا أكثر

والمهم أنها بذلك وصلت الى الهادى لتصسبح دولة محيطين شاسعة الامتداد والرقعة \_ دولة قارة تقريبا. وكان أغلب هذا التوسع أشبه ما يكون فى فراغ ، وكانت

<sup>(</sup>۱) جوبلیسه ص )) سر ۱۵ ، الجیوبولتیکا جد ۱ ۰ ص ۲۰۲ س ۲۲۵ ، ۲۲۵ س ۲۲۷

طلائع التعمير الفعلى والهجرة ( « اذهب غربا ايهـــا الشاب » ! ) غالبا ما تسبق الضم السياسى الرسمى . كذلك سيلاحظ أن أكبر صراع في هذا التوسع كان مع الكسيك التي تضاءلت وانكمشت رقعتها كثيرا بالتالى، ولهذا ستظل علاقاتها مع الولايات متوترة حتى العقود الاولى من القرن العشرين

ولا شك ان تحقيق الوحدة أو الدولة الواحدة على مثل هذا المقياس الضخم لهو طفيرة كبرى في تاريخ التوسعات السياسية ، فقد كان من الممكن أن تنتهى الى أن تتقاسمها أكثر من دولة واحدة كما حدث في أمريكا الجنوبية ، بل لقد بدات الدولة اتحادا كونفدراليا قبل أن تتحول الى اتحاد فيدرالى ، ومن قبل ذلك شيك الكثيرون في أمكان قيام دولة واحدة على هذا القياس الكثيرون في أمكان قيام دولة واحدة على هذا القياس المديد بل المريد ، ولكن بساطة التركيب الجغرافي نسبيا وانفساح الوحدات الطبيعية كثيرا بالقيارية بأمريكا الجنوبية ، مع اتفاق فترة التكوين السياسي مع عصر القطار ، هي من العوامل التي تفسر هذه الوحدة القارية النادرة

وفي هذا المعنى ، يصح ان نقرر ان الولايات المتحدة هي من صنع القطار ، وبنت عصر البخار ، وليس من الصدفة ان الخطوط الحديدية عبر القارية بدأت تظهر ثم تتضاعف في الولايات خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر . ولو قد سبق تكوين وتبلور الولايات سياسيا عصر السكة الحديدية كما حدث في دول أمريكا الجنوبية ، أو لو قد تأخر هذا العصر عما حدث بالفعل، فلربما كانت الولايات المتحدة اليوم عدة دول لا دولة واحدة ، ولكن الواقع ان مساحة الولايات التي بدت اكثر مما ينبغي في البداية ، يتضسم اليسموم انها جاءت مما ينبغي في البداية ، يتضسم اليسموم انها جاءت

من المقياس الامثل بالنسبة لنظم النقل والمواصلات الحديثة (۱)

هذا عن مرحلة القارة . اما عن مرحلة الهادى ، فقد اقتيدت الولايات المتحدة تلقائيا الى اضخم محيط بعد ان اصبحت أضخم دولة تطل عليه . وتحتل المرحلة النصف الثانى من القرن التاسع عشر . فبعد الحسرب الاهلية بدأت الولايات بشراء الاسكا وجزر الوشيان من الروسيا في صفقة بخسة عدت في ذلك الحين حماقة سيوارد Seward Folly معندسها - حماقة سيوارد الجليد » . معندس أنها ليست الا « صندوقا من الجليد » . وسنرى فيما بعد مفارقة مشرة حين يتحول هسلا الصندوق من الجليد الى صندوق من اللهب حقيقة ومجازا ، معدنيا واستراتيجيا ا

ثم بدات الولايات تتوسع على طول الجزر الباسيفيكبة على طريق الشرق الاقصى ، وذلك على حساب اسبانيا غالبا ، فمن قبل استولت على جزر هاولاند وبيكر فى ويك وبعض جزر من مجموعة فينكس فى التسعينات . وويك وبعض جزر من مجموعة فينكس فى التسعينات . وفى نهاية القرن ضمت هاواى ملتقى طرق الهادى وجزر ساموا ، الى أن وصلت فى خاتمة القرن والمطاف الى الفليين فانتزعت بعد حربها مع اسبانيا وضمتها فى عام العشرين فانتزعت بعد حربها مع اسبانيا وضمتها فى عام العشرين (٢) . وستظل الولايات تستعمر الفليين حتى الهاية الحرب العالمية الثانية حين منحتها للمريكية كما ارادتها وكمثال على و فروسية ، السياسة الامريكية كما تلم دائما لا استقلالها فى ١٩٤٦

۱۱ مویتلزی ۰ س ۱۱ – ۱۲

<sup>(</sup>۲) جربلیه ۰ من ۵۱

اما المرحلة الثالثة مرحلة الكاريبى فتبدا مع القرن العشرين لتمتد في عقوده الاولى . ففى نهاية حربها مع السبانيا ، استولت الولايات على كل من بورتوريكو وكوبا في ١٨٩٨ ، ولكنها منحت كوبا استقلالها مباشرة بعد ان احتفظت لنفسها فيها بقاعدة بحرية في جوانتانامو في ١٩٠٣ ، أما بورتوريكو فقد ظلت تابعة لها منذ ذلك كمستعمرة محمية الى أن اصبحت كومونولث في بنما ١٩٠٣ (١١) . ثم حصلت الولايات على منطقة القنال في بنما ١٩٠٣ لتشق فيها بعد ذلك القنال الذي اصبح من أخطر النقط الاستراتيجية في تركيبها كقوة عالمية . وقد استدعت القناة تأمين ضلوعها الشرقية في جزر الكاريبي المتدعت القناة تأمين ضلوعها الشرقية في جزر الكاريبي فكان شراء جزر فرجين « جبل طارق امريكا » (٢) من الدانمرك ، ومن بقايا الاستعمار البحرى الصغير القديم، في الدانمرك ، ومن بقايا الاستعمار البحرى الصغير القديم، في الدانمرك ، ومن بقايا الاستعمار البحرى الصغير القديم، في الدانمول ، هذا عدا ضم بعض جزر صغيرة في الارخبيل واستئجار البعض الآخر من نيكاراجوا

وسئرى من هذا التوسع البحرى الشاسع ان الولايات قد خرجت من الدور القارى الى الدور البحرى المحيطى بصورة حاسمة ، ولم تعد قوة بر بل وقوة بحر أيضا حتى كاد الهادى ـ الشرقى على الاقل ـ أن يكون بحيرة امريكية ، بينما تقاسمت السهيطرة على الاطلسى مع بريطانيا . وستصبح منطقة الدفاع الغربى عن الولايات تتالف من مثلث رؤوسه هاواى ـ الاسكا ـ بنما ، بينما سيصبح الكاريبى برمته خط الدفاع الامامى عن بنما نفسها . كذلك سئلاحظ أن هذا التوسع البحرى هو استعمار لا شك فيه ، واستعمار استراتيجى بالتحديد في الهادى ، واستراتيجى اقتصادى في الكاريبى ، هدفه

<sup>(</sup>۱) کول ۰ ص ۲۰۹

ان يضمن نقطا وقواعد بحرية لتكون خطيسوط الدفاع الامامية عن الدولة . هسدا وتبلغ مساحة ممتسلكات الولايات المتحدة خارج كتلتها القارية نحو ربع مساحتها الكلية

ولا شك ان هذا التوسع البحرى ـ الهائل بابعاده وان لم يكن بمساحته ـ هو نتج عصر السغينة البخارية . ولو ان نشأة الولايات المتحدة السياسية قد سسبقت بقرون ، فليس من المحتم انها كانت بمستطيعة ان تتوسع مثل هذا التوسع ـ تماما كما راينا بالنسبة لرقعتها القارية ذاتها . والمفزى الجغرافي والاستراتيجي لهذا التوسع وذاك هو ان أمريكا جهزيرة عظمي معزولة بين الموسع محيطين على الكرة الارضية ، مجموع اتساعهما نحر ١٠٠٠ ميل أي أقل قليلا من ثلث محيط الارض ، واي تهديد لها أنما ياتي من البحر سواء شرقا أو غربا ولهذا فالدفاع عنها لا يكون الا بالقوة البحرية

وفى نفس الوقت فان مشل هذا الاطار المحيطى السحيق ما كان يمكن لاى قوة أن تسيطر عليه الا أن تكون قوة كبرى ذات قاعدة أرضية هائلة حتى تستطيع أن تجد من الموارد والفائض الحربى ما يمكنها من ذلك. ولو أن أمريكا كانت جزيرة صغيرة المساحة لما زاد دورها كثيرا عن دور هاواى أو غيرها من جزر الهادى الضائعة في خضمه الشاسع . وتلك جيوبولتيكيا آفة الجلزد الصغيرة في وسط محيطات ضخمة (۱) ، وأنه لمنطقى المنافق عرضه محيطات ضخمة (۱) ، وأنه لمنطقى عرضه محرى عرض الدولة التى تولد في رحم بحرى عرضه مدود لا تقل عن ٣٠٠٠ ميل ، في حدود لا تقل عن ٣٠٠٠ ميل

وفی النتیجة قان الولایات المتحدة تخرج بکیان سیاسی ۱۲۱ جرن موجی ، ص ۱۲۱

ادنى الى أن يكون وسطا بين طبيعة الاستعمار البحرى البريطانى والتوسع القارى الروسى ، أو قل هو يجمع بين طبيعتيهما معا ، فبكتلتها القارية المندمجة المتماسكة وبما تعتاز به من دفاع بالعمق ، تشبه الولايات المتحدة الروسيا من حيث أنها تستطيع أن تنسحب بأى عدو غاز الى نواتها الداخلية غرب الابلاش أو شرق الروكى حتى تشسسترى الزمان بالكان . هذا بينما تجعلها مستعمراتها البحرية الجزرية المترامية قريبة من تركيب الامبراطورية البريطانية المفتتة عبر البحار

كُذَلك لا بد أن يسترعى انتباهنا في توسع الولايات المتحدة سواء في بيتها القارى أو في مستعمرتها البحرية ظاهرة فريدة قل أن تجد لها مثيلا في الدول والقوى الاخسرى ، تلك أعنى ظاهرة « الشراء والاستنجاد » الاقليمي و فجزء كبير جدا من رقعة الولايات المتحسدة

التسببالشراء أو بالاستئجار - شراء الاسكا والوشيان، لويزيانا ، جاسدن ، جزر فيرجن ، واستئجار جوانتانامو، وجزر نيكاراجوا في الكاريبي ، وحديثا استئجار قواعد عديدة في الاطلسي . ولعل هذه الظاهرة الفريبة مرتبطة بطبيعة العالم الجديد كجبهة ريادة سياسية فسخمة وكاقليم جيوبولتيكي جديد يعمر ويستقر دوليا لاول مرة الزاكانت هذه هي السرعة المذهلة التي تم بها توسع الولايات المتحدة الكاسح أرضيا واقليميا ، فأن نموها المادي والاقتصادي لم يات بأقل سرعة أو اندفاعا . فقد بدأت باقتصاد زراعي واسع ، وبمجتمع ريفي بحت بدأت باقتصاد أوليا القرن التاسم عشر دولة زراعية أساسا تصدر الخامات وتستورد المصنوعات من العالم غير مدنية ، ولكن في النصف الشسائي من القرن كانت غير مدنية ، ولكن في النصف الشسائي من القرن كانت

الصناعة والمدنية تتور التركيب الافتصادى والحضارى(١)

حتى اذا ما كان القرن العشرون نجدنا بازاء اعظم واغنى دولة صناعية واضخم قوة حضارية حديثة . وهى فى الوقت الحالى تقود العالم بسهولة فى كلمجالات الانتاج وتحتكر الاولوية والصدارة فى اغلب قطاعاته ، كما وصلت أخيرا الى علامة المائتى مليون فى السكان ، وبذلك تكون قد تضاعفت ، فى ١٧٠ سنة منذ ثمانينات القرن الثامن عشر ، أكثر من ٤٠ مرة (٢)

والولايات بحكم رقعتها وامتداداتها تمتاز بالتنوع الشرى والفنى في اقاليمها الجفرافية الطبيعية ومن ثم الاقتصادية الانتاجية ، فتكاد تبلغ حد الكفاية الذاتية في اغلب جوانب الانتاج الا أقلها من المدارى في الزراعة، والبترول في المعادن ، ومع ذلك فالكاريبي يعوضها في الناحيتين الى حد أو آخر ، وكنتيجة لهذه الكفياية الذاتية كثيرا ما نجدها في عديد من خطوط الانتاج أعظم منتيج ، ولكنها أيضا أعظم مستهلك ، ومن ثم فنسبة تجارتها الخارجية محدودة بالقياس الى انتاجها ، ومن المدهش أن نعلم أن حجم تجارتها الداخلية يعادل حجم مجموع التجارة الخارجية للعالم اجمع ثلاث مراتونصف مجموع التجارة الخارجية للعالم اجمع ثلاث مراتونصف المرة ! (٣) ومع ذلك فتلك النسبة من التجارة الخارجية كفيلة وحدها بأن تجعلها مع كثير من الدول أعظم مصدر عالى أو مستورد !

والضوابط الكامنة خلف هذه الانقلابات الجدرية في

A.P. Brigham, The United States of America, (1) L.U.P., 1927.

<sup>(</sup>۲) کول ۰ س ۲۳۰

E.G. Bowen, «The Geog. of Nations», Geog., Jan, (7) 1963, p. 10.

قرة الولايات المتحدة واضحة بما فيه الكفاية . فهى أولا قد بدان حضاريا من حيث انتهت أوربا ، أى أنها أخذت عنها نعاط قوتها وتحلصت من مواطن ضعفها . وفي بيئة بكر ، كان هذا جديرا بأن يغل قمة الحضارة الحديثة

ونانيا، ولدت الولايات الحديثة في ظل الانفلاب الصناعي، فهي لم نعرف عصرا اقطاعيا بمعوقاته واثقاله الاجتماعية والاقتصادية ووقر التقاليد وعدم المرونة الطبقية ، بل تحررت من ثقل الماضي كله واستبدلت بالاقطاع والعبودية الربادة «والفردية العارمة rugged individualism» والليبرالية باختصار ولدت وفي فمها ملعقة بورجوازية كما عبر البعض

نالثا ، واخيرا ، ليست الولايات دولة بالمعنى الاوربى ، بل هى دولة فارة تموق أوربا مساحة وموارد وان لم يكن سكانا ، ومحصلة هذا جميعا أن أمريكا بدأت ابنة اوربا ، بدأت وهى أوربا الصفرى Little Europe فاذا بها تنتهى اليوم الى أن تتفوق على أمها قامة وقوة وتطورا ، وأن تتحول فى الواقع الى أوربا الكبرى Greater Europe

وفى ضوء هسال الكيان العملاق كان لابد أن تتحول الولايات الى قطب غلاب من الاشتعاع السياسى والنفوذ الاقتصادى لا يرسم حوله دائرة كهربية عظمى تدور فى فلكها كثير من الدول وتقع فى مجالها المفتطيسى جيوبولتيكيا واقتصاديا . وفى اطار التركيب « الجيوديزى » تلقارات لم يكن مفر من أن يكون العالم الجديد هو ذلك الجال . فمنذ وقت مبكر تجد الولايات نفسها كتلة عملاقة وسط مجموعة من الدول الاقزام أو الصفيرة - كجليفر فى بلاد الاقرام سياسيا ، أو كسمكه القرش وسط السردين كما قيل ، فهى تمثل خير تمثيل تطسسرف « الانحسدان الجيوبولتبكى » فى العالم الجديد

خد مثلا جارتيها الشمالية والجنوبية: اما دولة صغيرة او متخلفة ، لا تزيد اى منهما فى حقيقتها عن ان تكون دولة حدية حاجزة او خطوط دفاع أمامية يمكن أن تكون بمثابة ماصة للصدمات shock-absorber وعمقا استراتيجيا فى الحروب ومجالات نفوذ فى السمام ولذا فان الحمدود معهما حدود غير مخفورة ولذا فان الحمدود معهما حدود غير مخفورة الجمركية عبرها أقل ما يمكن

وليست كندا الا امتدادا شماليا شريحيا بحتا للولايات سواء جفرافيا أو بشريا ، وهى اذا كانت تعانى من الصراع بين القصور التاريخى والجاذبية الجغرافية ، فيشدها التاريخ الى بريطانيا وتشدها الجغرافيا الى الولايات ، فان المستقبل للجفرافيا ، وكندا تنزلق بالتدريج الى فلك الولايات ، وأما الكسيك فبعد علاقات متوترة فى القرن التاسع عشر أصبحت اليوم ـ اقتصاديا - كوكبا يدور بهدوء واستكانة فى فلك الشبس الامريكية

تبقى أمريكا اللاتينية التى فتتت ذريا فى أمريكا الوسطى ومزقتها الجغرافيا المعقدة والتاريخ الاسبانى ـ البرتغالى المزدوج فى أمريكا الجنوبية على محور طولى بعكس أمريكا الشمالية التى قسمت عرضيا ، هنا ـ سياسسيا ـ الامبراطورية الامريكية بحق وأن يكن دون الاسم ، وهنا ـ اقتصاديا ـ المجسسال الحيوى للولايات ولو رفض التشميه!

فمنذ أوائل القرن التاسع عشر حين أعلن مبدأ مونرو في ١٨٢٣ ليستبعد دول أوربا أو العالم القديم من التدخل في شئون العالم الجديد لا كان هذا بمثابة أعلان بأن هذا الأخير هو منطقة نفوذ الولايات المتحدة . وحين قامت دول أمريكا اللاتبنية بالثورة وحرب الاستقلال ـ على غرار النمط والمثل الذي قدمته الولايات نفسسها من قبل - وأرادت القوى الاوربية الاستعمارية ان تجتمع في « حلف مقدس » لتعيدها الى حظيرتها ، اصدرت الولايات المبدأ وأعلنت أنها ستمنع المحاولة بالقوة

ومنذ ذلك الحين انفصالت اللاتينية سياسيا عن الدائرة الكهربية للعالم القديم لتكون مع الولايات دائرة اخرى جديدة ، أو بالاحرى لتقع في دانرة الولايات استبدال لوصاية الأم بوصاية الأخت الكبرى! ومنذ ذلك الحين تراوح مبدأ مونرو للطبيقا له بين سياسة «العصا الفليظة ، وحسن الجوار » . ولطالما تدخلت الولايات عسكريا في كل هذه الوحدات بصورة لا تختلف عما تفعل الدول الاستعمارية التقليدية في مستعمراتها. ولم تكد تفلت وحدة في أمريكا اللاتينية من هذا التدخل سواء ديبلوماسيا أو عسكريا عدة مرات على الاقل

ولقد شددت الولايات قبضتها على اللاتينية منسلا وبفضل قناة بنما ، وأصبحت الاستثمارات والاحتكارات الامريكيسة في دولها هي دون أرقام داسساس اقتصادياتها المتخلفة » وابتلعتها منطقة الدولار ، وانتزعتها بذلك من احتكارات الراسمالية البريطانية التي كانت تلعب الدور الاقتصادي الرئيسي فيها خلال القرن التاسع عشر ، ومنذ ذلك الوقت ودور اللاتينية دور مزرعة أو منجم للولايات بمثل ما أن الولايات مصنع لها ، نفس العسلاقة ديمني دين أوربا مثلا وبين افريا

وفى الوقت الحالى لا تزيد اللاتينية ــ موضوعيا ــ عن أن تكون تذييلا أو ذنبا اقتصاديا للولايات (١) تؤلف

<sup>(</sup>۱) مویتلزی و س ۸۳

ما وصف جديا بامبراطورية الدولار ، وتهكما باستعمار الكوكاكولا Coca-Colonisation (۱) ، وما تسسميه الكوكاكولا mperialismo إما اللاتينية بامبريائية اليانكي mperialismo اما الوضع السياسي فلعله ليس أفضل بكثير ، لاسيما وي ظل منظمه اتحاد الدول الامريكيه Pan-American Assoc

وان من الكتاب والعلماء الامريكيين انفسهم من يعترف مراحة بأن دول أمريكا اللاتينية عامة ، والكارسيخاصة، مستعمرات اقتصادية امريسكية وان كانت مسسنعنة سياسيا ، بل هناك منهم من يذهب الى أن تبعية دول الكاريبي بالذات ، والقائمة بصفة فعلية وان لم يكن بصفة اسمية ، انما هي حتم جغرافي لا مفر منه ، بحسبانها اقراما تعتمد اعتمادا مطلقا على العملاق المتاخم ، وان الاسستقلال لا يمكن أن يزيد يوما عن خرافة قانونية الاسستقلال لا يمكن أن يزيد يوما عن خرافة قانونية محتة (٢)!

ولهذا فلعلنا لا نبالغ او نتطرف اذا شخصسنا علاقة التبعية الاقتصادية والارتباط السلسياسي بين امربكا اللاتينية والولابات المتحدة بانها نوع مبكر وخساص من الاستعمار الاقتصادي » أو « الاسلمعمار الجديد » بعمناه الحديث . ومن هنا فالاسلمعمار الجديد ليس جديدا تماما كما قد نتصور ، فالنسلخة الامريكية منه قد لا تقل اليوم عن القرن سنا ، واذا كانت الولايات العترف ولا تسمع دستوريا بامتلاك « مستعمرات » ، فقد نكون أقرب الى الحقيقة اذا قلنا انها في اللاتينية تمارس الامبريالية دون الاستعمار

تلك في خطوطها العريضة صمورة الولايات المتحدة

L. Dudley Stamp. Applied Geog., Pelican, (1) 1960, p. 188.

<sup>(</sup>۲) هويملزي - س ٤٧٩ ــ ١٨٥

كقوة عالمية حين خرجت من عزلتها لتظهير على مسرح العالم القيسديم في العقود الاولى من القرن العشرين ، لتبدأ في الحقيقة ما يمكن أن يعد في تاريخها مرحلة توسع دابعة ، وأن تكن سياسيا لا اقليميا ، وأمبرياليا وليس كاستعمار بالمعنى الفنى

## اليابان (١)

« بریطانیا الشرق الاقصی » هی ، وفی اکثر من معنی ذلك · فهی مثلها اكبر ارخبیل جزری علی رصیف قارة لا یفصله عنها الا مضیق ضیق ، وهی مثلها لا تزید کثیرا عن المائة الف میل مربع ( ۱۶۳ الفا ) ، واذا كانت الیابان تترامی عبر قطاع اكثر امتدادا من بریطانیا واكثر قربا من المداد ، فهما تشتركان جزئیا فی بعض خطوط العرض ، وكل منهما بیئة جزریة بحریة متالیة كاملة یفتحها تیار دافیء وتحیط بها الاسماك من كل الجهات . ولان القاعدة الارضیة الزراعیة فی الیابان اشد ضالة منها فی بریطانیا ، بینما ان المد السكانی فیها اشد علوا ، فهی تلفظ ابناهما الی البحر بدرجة ملحوظة

كذلك فان كلا منهما تلقى تعميره وحضارته اسسلا من القارة كا ثم عرف فترة من السيطرة على اجزاء من القارة ، فقد غزت اليابان كوريا في القرن السسسادس عشر بمثل ما ملك الانجليز غرب فرنسنا في العصسور الوسطى ، ثم دخلت كل منهما فترة عزلة ، ففي مقابل « العزلة الرائعة » التي عرفتها بريطانيا حينسا ، فرض الاقطاع الياباني الحاكم على اليسسابان « فترة العزلة

<sup>(</sup>۱۱) الجبربولتيكا ٠ جـ ٢ ص ٩ ـ ٠ ٨٠ كريسى ٠ ص ١٦٦ ــ ۱۷۹

Seclusion Period» الشهيرة التي مد حماية لنفسه مدرم فيها على اليابانيين الاتصال بالعالم الخارجي لنحو قرنين تسبق بداية عصرها الحديث

اكثر من هذا ؛ كان الذى كسر هذه العزلة وتلك عامل لا يخلو من تشابه : غزو الارمادا هناك ، واقتحصام الكومودور بيرى هنا ، بل اكثر من هذا أيضا ، اذا كانت كشوف اسبانيا للعالم الجديد هى التى أعطت بريطانيا موقعها الجغرافي البؤرى الجديد ، فان ظهور أمريكا على الجانب الاخر من الهادى هو الذى أعطى اليابان موقعها الحاسم الجديد بعد أن كانت مثلها من قبل في نهساية العالم وعلى هامش المعمور ، وفضلا عن هذا فقد وفر الموقع الجزرى الحماية الطبيعية لكل منهما ، فكما لم يستطع أحد أن يغزو بريطانيا منذ الغزو النورماندى لم يطا أحد أرض اليابان منذ محاولة المغول الفاسسسلة بقيادة كوبلاى خان في القرن الثالث عشر الا في الحرب العالمة الاخرة

لا ، ولا ينتهى التناظر عند هذا الحد ، فكما كانت بريطانيا اسبق دول أوربا الى التصنيع وأولاها تمدينا ، فكلك كانت اليابان اولى دول آسيا الى الاخل الكامل بالحضارة الحديثة والصناعة المتطورة وبالتالى أدوات القوة الجديدة ، وبدأ هذا بعد أن فتع بيرى موانيها للغسرب في ١٨٥٣ لا وسرعان ما دخلت عصر الانقلاب الصناعى ، ربعا قبل بعض دول من أوربا نفسها ، وفي هذا المعنى صع أن يقال أن اليابان هي أكثر آسيا أوربية بمثل ما أن الروسيا أكثر أوربا السيوية

كذلك تشترك اليابان مع اريطانيا في أن كلا منهمسا بصورة عامة اكثف او من أكثف وحدات قارته سكانا ، الا أن اليابان الان ضعف بريطانيا سكانا ، وليس غرببا

بعد ذلك ان كلا منهما يعتبد في اقتصاده الجديد اعتمادا كليا على الاستيراد والتصدير ، استيراد الخام الزراعي والمعدني على السواء ، وتصدير الصناعات بكل مراحلها وانواعها ، ومن ثم فكل منهما أبعد ما يكون عن الكفاية الذاتية ، ويتوقف مصيره على التجارة عبر البحار ، بل ان هــدا لأوضح في اليابان منه في بريطانيا ، لان الاولى انقر كثيرا في مواردها الزراعية وكثيرا جدا في مواردها المعدنية خاصة الفحم والحديد

ومن الطبيعى بعد ذلك جميعا أن تخرج اليابان كقوة بحرية مثالية كاملة إلى الاستعمار ، وأن تتطلع في وقت ما إلى السيادة العالمية أو شبه العالمية . وفي هذا تقف اليابان كالقوة الاسيوية الوحيدة التى - دعك من أن تخضع للاستعمار الاوربي - مارست الاسستعمار على قدم المساواة معه ، بل وستهزمه أكثر من مرة لحين أو لآخر ، وبهذا كانت أول قوة غير أوربية تهزم قوى أوربية في التا بن الحديث هزيمة حقيقية

ولكن اليابان تختلف بعد هذا عن نظيرتها في نواح عدة، فاليابان ، لأمر ما ، لم تعرف الهجرة بالجملة الى ما وراء البحار ، ولذلك سيظل كل استعمارها محصصورا في دائرة ما على سعتها الهائلة محلية اساسنا لا تخرج عن حوض الهادى الغربي ، بعكس الاستعمار البريطاني الذي لف الكرة الارضية لفا ، وربما كان جزءا من السبب في هذا أن اليابان خرجت الى الاستعمار بعد أن كانت أوسع أبوابه قد اغلقت ولم يبق الا فتات المائدة

واخيرا فان التوسيع الاستعمارى اليابانى ظل مند بدايته موزعا بين هدفين اساسيين يتجاذبانه فيمساية ، بينهما في النهساية ، بينهما من وقت لاخر ولكنه جمع بينهما في النهساية ، الاول هو التوسع على القارة ، اي توسع برى ، والثانى

هو النوسيع في المحيط ، اى توسع بحرى ، وهذا على عكس بريطانيا التى كان جوهر استراتيجيتها السياسية العزلة عن القارة وعدم التدخل أو التورط في صراعاتها . وقد كان على اليابان أن تصطدم في توسعها هذا المزدوج مع عدد من القوى برا وبحرا

فعلى البركان الصدام لا مغر منه مع الصين والروسياء ولهذا لم يكن غريبا ان تعرف منطقة الالتحام بينهما وبينها في كوريا الشمالية ومنشوريا بحلبة صراع العالم الصراع الاحمال الشمالية ومنشوريا بحلبة صراع العالم الصراع المراع المراع المراع المراع المراع المراء (1) Cradle of Conflict بلجيكا وهولندة بالنسبة لبريطانيا ، أى بمثابة مسدس مصوب اليها . وسندكر هنا ... بين قوسين ... أن هذا هو نفس تشبيه بريطانيا للاراضى المنخفضة . وكما عملت هذه على ضمان حيادها وتجميدها سستعمل اليابان على تحييد او تجميد كوريا ومنشسوريا اولا ثم التلاعهما بعد ذلك

اما في البحر فكان الصحام أساسا وبالضرورة مع بريطانيا والولابات المتحدة . فالحوض الجنوبي الشرقي من الهادي منطقة نفوذ بريطانية تضم مستعمراتها في الاوقيانوسية واستراليشيا والبحار الجنوبية وجنوب شرق السيا ، ومغتاحها الاستراتيجي في سنفافورة . أما شرق الهادي فهو نطاق الامان للولايات المتحدة وقد جعلت منه بغضل مثلثها الاستراتيجي بنما - الاسكا - هواي بحيرة امريكية الى حد بعيد ، كما كانت الفليين وبعض جزر الاوقيانوسية بمثابة مواقع امريكية متقدمة تهدد اليابان البحرية كما تهددها هذه . وبالفعل سيكون مسرح

H. Weigert, V. Stefansson, R. Harrison New (1) Compass of the World, N.Y., 1949.

الصراع الناباني في الحرب العالمية الثانية هو هــــــده الجبهة الشاسعة ابتداء من كوريا حتى الاوتيانوسية ، وستكون المعركة برية في الشمال وبحرية بصورة مطلقة في الجنوب

السؤال الان: كيف توسعت اليابان ؟ اذا اعتبرنا ان اليابان الاصلية هي الجزر الاربع » فان التوسع لم يبدأ الا في الربع الاخير من القرن التاسيع عشر بعد آن بدأ تحول اليابان الى دولة صناعية حديثة ، ولو أن قليلا من التوسع المحلى المحدود على اطراف هذا الوطن الاب حدث قبل ذلك ، ويمكن أن نميز ثلاث مراحل للتوسع المرحلة القوسية في القرن التاسع عشر ، والمرحلة القاربة للجزرية مع بداية القرن العشرين حتى الحرب الثانية، والمرحلة شبه الجييزية للمحيطية في اثناء المحرب الثانية، الثانية ، ويمكن بصفة عامة أن نعد المرحلتين الاوليين من الستعمار المعتدلات ، والثالثة من الاستعمار المدارى ، وبذلك تتكرر هنا الثنائية الاساسية التي رأيناها في زحف وبذلك تتكرر هنا الثنائية الاساسية التي رأيناها في زحف

فالمرحلة الاولى ١٨٧٥ - ١٩٠٠ ارتبطت بقسسوس الجزر « الفستونية » الممتد ما بين كمتشكا وفورموزا ، فقد بدأت اليسسسابان بضم جزر كوريل ( تشيشيما ) بالاتفاق مع الروسيا في١٨٧٥ ، وبعدها مباشرة استكملوا ضم جزر ريوكيو ، وهو الذي كانوا قد بدأوه في مطلع القرن السابع عشر ، وفي العقد الاخير من القرن التاسع عشر دخلت اليابان مع الصسيين في حرب ١٨٩٥ التي انتهت بأن انتزعت لنفسسها فورموزا وجزر بسكادور ، وكادت أن تنتزع لياو تونج لولا تدخل القوى الفربية في صف الصين ، كما فرضت عليها استقلال كوريا تمهيدا لضمها لنفسها فيما بعد

اما المرحلة الثانية . ١٩٠١ - ١٩٣١ فقد كان مسرحها ارض القارة بصفة اساسية والجزر بصفة ثانوية . فقد بدات بالحرب اليابانية الروسية ١٩٠٥ ، وهى التى نشبت منعا لتوغل الروسيا في منشوريا ونحو الهدادي حيث كانت قد توغلت في لياو تونج ، ذلك المجال الذي كانت تطمع اليابان فيه من قبل في اثناء حربها معالصين .



سكل ( ٢٠ ) توسع الامبراطودية اليابانية

بمعنى اخر نشبت الحرب تطويقا لسياسة الروسسيا من الوصول الى البحار في هما الجانب ، وكانت بدلك صراعا مباشرا بين قوة بحر وقوة بر

وفي هذه الحرب التي كانت اول مرة تهزم فيها قوة اوربية امام قوة غير اوربية في القرون الاربعة الاخيرة ؛ استحالين اليابان على المنصف الجنوبي من ستخالين ( كارافوتو ) وبعض موائي ومصلات في لياوتونج ؛ وفرضت على الروسيا تحييد منشوريا ؛ أيضا تمهيدا لضمها فيما بعد ، وفي ١٩١٠ لم تلبث اليابان ان ضمت كوريا الى امبراطوريتها

حتى اذا كانت الحسرب الاولى ووقفت اليابان الى جانب الحلفاء ، انتهزت فرصة سقوط الروسيا وقيام الثورة الشيوعية فيها لتعود الى تطويقها وعزلها عن البحر ، فشاركت بالقسط الاكبر فى حملة سيبيريا حتى بيكال واحتلت شمال سخالين ، الا انها عادت فأجبرت على الانسحاب هنا وهناك ، على انها فى الصلح نالت من المانيا كياتشاو ميناءها فى لياوتونج ، وأوشكت أن ترث نفوذها فى شائتونج أولا ضغط الحلفاء ، ولكن كانت جزر الهادى الالمانية هى الجائزة الحقيقية التى فازت بهسا اليابان للمائية هى الجائزة الحقيقية التى فازت بهسا كارولين ، مارشال ، وهى تترامى شرقا بغرب على مدى كارولين ، مارشال ، وهى تترامى شرقا بغرب على مدى استراتيجيا مواقع بحرية امامية القفز والسسيطرة الحيطية

وفي الفترة ما بين الحسربين كانت بؤرة الاطمساع اليابانية مركزة على القسسارة ابتداء من منشسوريا حتى شمال الصين وحاولت التوغل بنفوذها فيهما وحتى اذا كانت وحادثة موكدن وغزت منشوريا وأقامت فيها حكومة

منشوكو الصنيعة التابعة ، وكانت منشوريا بذلك اكبر توسع برى لليابان حتى ذلك الوقت ، وقدمت مجسالا للاستعمار الاقتصادى ولكن ليس للاستعمار السكنى ومن منشوريا بدأ الاحتكاك مع الصين وبدأت حرب مطوطة منقطعة ستستمر حتى بداية الحرب الثانية

هذه هي الحرب التي تمثل الحرب الجالسة المرحلتين خير تمثيل ، والتي كانت همنة الوصل بين المرحلتين التوسعيتين الثانية والثالثة ، وحتى بدايه الحرب الثانية كانت اليابان قد استولت فيها على نحو الثلث الشمالي من الصين جميعا بما في ذلك الجزء الأكبر من ساحلها ، ولعلنا نذكر أنه منذ القرن الماضي وسياسة الباب المفتوح ، والدول الغربية تقف في وجه اطماع اليابان الخاصة في الصين وتقف الي جانب هذه منها لتغلغل اليسابان ، ويمكن أن يشبه هذا الوضع بوقوف دول الفرب البحرية الى جانب تركيا العثمانية في وجه أخطار التوسع الروسي من قبل ، واستمرارا لنفس السياسة وقفت القوى الغربية مع الصين في المدالوحف الياباني في الثلائينات وسياعدت حكومة الصين الحرب العالمية الثانية

مع هذه الحرب تبدأ المرحلة الثالثة والاخيرة في توسع اليابان ، وهي المرحلة شبه الجزرية والمحيطية ، وفيها خرجت بلاد الشمس المشرقة في محاولة عظمى لتجدد لنفسها مكانا تحت الشمس ، وقبل هذه الحرب كانت جيوبولتيكية اليابان تدور حول طرد الاستعمار الاوربي من اسيا تحت شعار « اسيا للاسيوبين » ، ولكن ذلك كان اساسا لكي ترثه هي فيها ، فدعت لهذا الي مبدا « موثرو لليابان » لا يستبعد النفوذ الاجنبي في شرق آسيا الالتنفرد هي بها ، واصبحت تتطلع الي شرق آسيا

كمجال النفوذ والمجال الحيوى الطبيعى ، وتبلورت هذه الجيوبولتيكية في الصيغة المشهورة « نطاق شرق اسية الاكبر للرخاء المشترك

Greater East Asia Co-Prosperity Sphere

غير أن أبعاد هذا النطاق كانت غامضة مطاطة ، يمكن أن تتمدد حتى تصل حدودها إلى الهند واستراليا وكل جزر غرب الهادى ، وأن تستوعب كل ما داخلها ، والمهم على وجه التحقيق أن اليسسابان كانت تتطلع إلى المبراطورية مدارية مترامية تكمل اقتصادياتها شبه المعتدلة شانها في ذلك شأن الاستعمار الاوربي المدارى ، وقد أصبح هذا التوسع جزءا من سياسة أوسع هي سياسة تقسيم العالم الي مناطق نفوذ كبرى بالاشتراك مع المحور

وقد دخلت هذه الاستراتيجية مجسال التطبيق حين دخلت اليابان الحرب مع المحور ضد الحلفساء و وبحكم موقعها الجزرى كانت في وضع يسبح لها بان تضرب في كل اتجاه ولكن السهم المحورى انطلق جنوبا فبدات باكتساح شبه جزيرة الهند الصينية ، بما فيها بورما والملايو ، اكتساحا خاطفا يقدر في بعض وحداتهسسا بالساعات ( تايلاند ٥ ساعات ! ) وبهذا اصبحت الهند مهددة مباشرة ، بينما تحولت حكومة الصين الجنوبية على ضخامة نطاقها الى اسفين محصور في بحر السسيطرة اليابانية

كذلك لم تصبه هولنده في جزر الهنه الشرقية الاخمسة أيام بعدها انهار الاستعمار الصغير العنيق! ثم قفزت اليابان الى جزر الفلبين فالجزر المحيطية في البحار الجنوبية جميعا حتى مشارف استراليا و وبذلك اصبح غرب الهادى برمته بحيرة يابانية في أقل من شهور ومن الواضح أن الصراع بين اليابان والحلفاء في هذه الحرب

کان صراع قوی بعر مطلقة ، أی صراع أشباه بحریه اساسا

وفى أوجه فى ١٩٤٢ ، امتد التوسع اليابائى نحسو مده ميل طولا وعرضا ، ابتداء من جزر الوشيان الى جزر سسولمون ، ومن جزر ويك الى بورما وغطى نحو مده ٣٠٠ر٥٠٠٠ من الاميال المربعة تضم حوالى ٣٠٠ مليون نسمة ، ولم يحدث قط أن توسعت قوة أخرى فى مشل هذه الرقعة فى مثل هذه السهولة كما مقول كريسى

فلقد كان الزمن مؤقتا في صف اليابان ، واضاف اليها التوسع عنصر الدفاع بالعبق على القارة وفي المحيط ، اما اقتصاديا فقد منحتها الامبراطورية ثروة ضخمة من الموارد الاستراتيجية الحيوية ، وفي وقت ما كانت اليابان تقريبا ادنى الى الكفاية الذاتية من الولايات المتحدة . .

ولكن بنفس السرعة التى قامت بها الامبراطورية سقطت وانهارت ولم تكن المقاومة من الاهالى الوطنيين الذين ، باستثناء تايلاند التى أفقدها الغزو اليابانى استقلالها لاول مرة فى التاريخ ، كانوا جميعا يخضعون للاستعمار الاوربى أو الامريكى بل ان الاستعمار اليابانى و منع ، كل هذه الوحدات استقلالها ، ولعب بهذا ان عفوا أو عمدا دورا خطيرا فى حركة التحرير فيما بعد

وانها جاءت المقاومة من القوى الاستعمارية القديمة ، وفي عكس اتجاه التوسع ، أى من الجنوب والجنوب الشرقى محيطيا والجنوب الغربى قاريا ، وفي هذه المرة لم يعسد الوقت في صف اليابان ، ولم تسسستطع أن تبيع المكان لتشترى الزمان ، فبدأ التراجع باطراد شمالا الى اليابان الاصلية حتى سقطت بدورها بعد أن عجلت القنبلة اللرية بالنهاية ، وبذلك انهارت الامبراطورية في بضع سنين

واذا كانت الامبراطورية اليابانية هي اسرع الامبراطورية قياما وسعوطا ، فانها تمشل النقيض للامبراطورية البريطانية التي ربعا كانت ابطاها نشأة وانهيارا ، أو كما عبر البعض ، كان الاستعمار اليابائي مرضا حادا حيث كان الاستعمار اليابائي مرضا حادا حيث كان الاستعمار البريطاني مرضا مزمنا ، واليوم وقد فقدت اليابان جميع مستعمراتها وفتوحاتها ولم يعد لها الا جزرها الاربع الام ، فانها تعود الى النقطة التي بدأت منها منذ نحو قرن تقريبا في ١٨٧٠!

لقد عادت سفينة « الداى نيبون » على اعقابها بعد رحلة دموية عاصفة طولها قرن وعرضها قارة الى مينائها الذى بدأت منه ، وأسوأ منه ، عادت لتجد نفسها محتلة وتابعة لغريمتها في الهادى الولايات المتحدة ، وقد ضاع أملها الى الابد في السيادة العالمية ، بل حتى في الصدارة الاسيوية ذاتها مع ظهور الصين

ولقد بدأنا فقلنا أن اليابان هي بريطانيا الشرق الاقصى جغرافيا ، ولكن يمكننا الان أن نختتم بأنها لعبت في اسيا دور المانيا في أوربا استراتيجيا • فهي مثلها دخلت التصنيع وخرجت إلى العالم في السبعينات الماضية ، وهي مثلها انحرفت في اتجاهات عسكرية فاشستية أو شبه فاشستية ولم تخل من أوهام العنصرية وتفوق الجنس ، وكل منهما وضع لقارته « نظاما جريدا » اداته اليونكرز هناساموراي هناك ، وليس صدفة تحالفهما معا بعد ذلك ، ولكنها أساسا توسعت مثلها توسعا كاسحا رهيبا ، وبقدر ما كان تألقها كان خبوها ، هذه كتلك

## امتداد صهراع المتوى

## المانيسة

لم تحقق المانيا وحدتها القومية الا في مرحلة متاخرة الغاية هي السبعينات الماضية ، ولهذا كانت آخر القوى العظمى التي ظهرت على المسرح الاوربي والعالمي ، ولقد تأخرت تلك الوحدة لاسباب تاريخية معقدة غذتها منخلف أسباب جغرافية لا تقل تعقيدا ، فبحكم موقعها المتوسط في وسط أوربا تلقت تأثيرات عديدة وأحيانا متعارضة ، أو على الاقل شكلت أجزاءها المختلفة بطوابع وتوجيهات مختلفة ، وأكد اللائدسكيب الطبيعي الذي تقطعه الجبال والهضاب والغابات والمستنقعات الى وحسدات واحواض وجيوب منفصلة لا تخلو من عزلة ، أكد تلك الطوابع المحلية المختلفة

ولعل ابسط مظاهر هذه الفروق ان الشمال السهلى ارتبط بالبروتستانتية ، بينما ظل الجنسوب الهضبى كاثوليكيا ، مما عمق الصراعات الدينية · والسهل الشمالى نفسه كجزء من دالمر القارى الاوربى العظيم Durchgangsland المسبح دهليزا تكتسسحه الموجات البشرية من هجرات اصبح دهليزا تكتسسحه الموجات البشرية من هجرات وغزوات جيئة وذهابا ، ذات اليمين وذات الشمال · ومرة اخرى لعل ابسط مظاهر هذه الحركة البندولية ذلك المد

والحزر التاريخي بين السلاف في الشرق والتيوتون في الفرب والذي وصل بالسلاف حتى منطقة برلين وبالتيوتون حتى ضفاف الفولجا وقد كانت النتيجة تداخلا شنيعا في التوزيعات الاثنولوجية ظهر في شكل أقليات عديدة في التخسوم والاطراف تنتشر كالجزر في كل شرق أوربا ، ووضع أساس الصراع التاريخي الرهيب بين عالم السلاف وعالم الجرمان ، وهو الصراع الذي سيلعب دورا خطيرا في استراتيجية المانيا بعد الوحدة الحديثة (۱)

وكنتبجة لها المبيعا فقد ظلت المانيا بلا قلب وبلا حدود : بلا قلب لانها لم تعرف عاصمة بؤرية غلابة ، بل هاجرت فيها العواصم عبر التاريخ على طول الحدود عامة من الغرب الى الشرق ، وبلا حسدود لان الانسياح والتميع البشرى جعل تخومها مختلطة السكان غير واضحة المعالم ، ومثل هذا انما هو نمط مضاد للوحدة ، والواقع الن المانيا في هذا الصدد كانت في وضع اسوا من ابطاليا التي وصفت بانها لم تكن الا تعبيرا فقد كان لها على الأقل حسدود جغرافية حاسسة فقد كان لها على الأقل حسدود جغرافية حاسسة اما المانيا فلم تكن تعبيرا سياسيا ولا جغرافيا

في هذا الاطار ورثت المائيا الامبراطورية الرومائية القدسة الصورية منذ أنشاها شارلمان حتى حطمها نابليون . وقد قلنا صورية لانها لم تكن الكثر من تجمع مثميع شكلي مفكك من مثات من الوحدات السياسية المنفصلة التي تتراوح بين وحدات ميكروسكوبية ووحدات اقلاعية ، اقلبية ضخمة : دول مدن قزمية ، مقاطعات اقطاعية ، احلاف تجارية ، اسقفيات كنسية ، ممالك أسرية ، و النخ الخ و الخوية ، اسقفيات كنسية ، ممالك أسرية ، النخ و النخ

<sup>(</sup>۱) فیرجریف ۰ سی ۲۰۰ ـ ۲۲۲

وقسله ثبتت الصراعات والسوراثات الاسرية بوجسه خاص هذا النمط الفسيغسائى الحفرى وحتى نهاية القرن الثامن عشر كان عدد الوحدات السياسية الألمانية يزيد عن الثلاثمائة واذا كان هذا النسبيج المهلمل قلد اختزل في اوائل القرن التاسع عشر الى نحسو العشر ( ٣٩ وحدة ) ، فقد ظل أبعد شيء عن الوحدة

غير أنه حدث أن أستطاعت بروسيا ؟ من نواة أولية في براندنبرج وبعد تاريخ خطر من التمدد والانكماش ؟ أن تتوسع منذ القرن السابع عشر حتى أصبحت أقوى وأضخم وحدة في المانيا ، وهذا رغم أنها تعد أصلا من أراضي التخوم الشرقية الفقيرة جغرافيا marks والتي لم تلخل المحيط الالماني وفلك الحضارة الا متأخسرة تاريخيا . فبدأت تجمع المانيا في أتحاد جمسركي للوافرين الزوافرين سيزيل الحوائط « الصينية » والحواجيز الاقتصادية غير المعقولة التي تفتتها ، وكان اليزولفرين بهذا خطوة حقيقية نحو الوحدة السياسية التي ستأتي ضد رغبة وفي وجه معاومة ومناورات كل الدول الاوربية الكبرى القائمة (١)

فهن البداية كانت طفرة بروسيا بسسسمارك نحو الزعامة تحديا للنمسا ذات التاريخ العريق ، فكان صدام الاقدار بينهما اللى انتهى بهزيمة النمسسا ، ومن ثم انفتح الطريق الى الوحدة الالمائية التى بدات باتحاد فيدرالى للشمال اتسع بعدها ليشمل الجنوب ولكن بغير النمسا ، كذلك ظلت كتل ووحدات المائية كثيرة خارج دولة الوحدة ، لانها تبلورت من قبل على تنظيم سياسى منفصل ،حكم ظروفها الجغرافية او التاريخية مثل أجزاء من سه سبرة والاراضى المنخفضسة وسسيكون لهدد

<sup>(</sup>۱) حوردون ایست ، ص ۲۶۱ وما بعدها ، ۲۲۷

« الاقليات » وغيرها خارج الرايخ دورها الخطبيب في تحديد دور المانيا الاستراتيجي فيما بعد

وقد أتفق نمو الوحدة الالمانية مع عدة تطسورات تكنولوجية ساعدت على ميلادها من ناحية وعلى بدعيمها بعده من ناحية اخرى ، اولها دخول السكك الحديدية التي جمعت ما قد فرقت الجفرافيا والتاريخ ، والحقيقة وهي كان على وحدة المانيا أن تنتظر قدوم السدك الحديدية، وهي لذلك والى حد بعيد نتج لها ، وبفضلها ولدت المانيا من مقياس ضخم نسبيا ، وهي التي أعطتها قلبا جفرافيا وعقدية اصطناعية مكتسبة ، اما العامل الثاني من التطور ، ولذلك ولدت المانيا من البداية وهي « دولة من التطور ، ولذلك ولدت المانيا من البداية وهي « دولة تكنولوجية » بكل معنى الكلمة دولة الكولتور Kultur مواطن القوة في تركيبها (۱)

والمحصلة العامة أن المانيا ولدت عملاقا يتمتع بقاعدة الرضية ضعفه لا تقل كثيرا عن فرنسا وتكاد تعسسادل ضعف بريطانيا بينما تزيد عن اكثرهما سكانا ، قاعدة تجمع بين الانتاج الزراعي الكثيف والانتاج الصسمناعي الثقيل الذي يعتمد على ثروة معدنية منسوعة ضخمة على أي مقياس ، وتكاد تكون اقرب باتقوة واذا لزم الأمر الى الكفاية اللااتية Autarky من فرنسا واقرب بالتأكيد من بريطانيا ، قاعدة تحتل موقعا يتوسط قلب القارة ويتاخم عددا كبيرا من دولها ، وفي نفس الوقت يملك جبهة ساحلية كافية على البحر ، ومعنى ذلك انهسا بموقعها وطبيعتها دو"ة امفيبية تجمع بين قوة البر وقوة بموقعها وطبيعتها دو"ة امفيبية تجمع بين قوة البر وقوة

<sup>(</sup>۱) فترجرالد • ص ۹۰ ـ ۱۰۹

البحر، وبمواردها ومقوماتها يمكن أن تتطلع الى المدارة في القارة

لم يكن مغر لهذا من ان تصطدم الدولة الجسديدة بالقوى الكبرى القائمة . فمنذ اللحظة الأولى كان عليها ان تواجه فرنسا المتاخمة » الا ان هذه كانت بريطانيا قد حطمت قوتها من قبل في صراعها من اجل السيادة العالمية وما ظهرت المانيا كقوة الا انتهازا لهذه الفرصسة التى لولاها لما سمحت فرنسا لها بدلك بالتأكيد . ولهذا لم يكن من الصعب على المانيا ان تجهز نهائيا على فرنسا في الحرب السبعينية لتزيحها من صراع القمة

وكما كان على فرنسا فى اثناء صراعها مع بريطانيا ان تواجه أيضا قوة بيرية على القيارة فى الشرق هى النعسا ؛ فكذلك كان على المانيا أن تواجه أيضا قوة برية اضخم بكثير هى الروسيا ، ورغم أن الروسييا كانت مركز الثقل السياسى فى شرق أوربا حينئلا ، واضخم ذول القارة مساحة وسكانا ، وتمثل زعيمة السلاف ، فقد كانت متخلفة حضاريا وماديا ، وتشكل بدلك تحديا أقل من التحدى الفرنسى ، ولهذا لم يلبث مركز الثقل فى شرق القارة أن انتقل من الروسيا الى المانيا كا من سان بطرسبرج الى برلين ، بل أن من المثير أن المانيا بديناميتها وحضارتها واندفاعتها الشابة استطاعت أن بديناميتها وحضارتها واندفاعتها الشابة استطاعت أن بلينا لهذا النفوذها فى الروسيا القيصرية دولة وشعبا ، ولعل بلينا لهذا النفوذ (۱)

ويجدر بنا هنا أن نلاحظ أن افتتاح الرّحف الالماني من أجل القوة العالمية بالصدام مع أكبر دولتين على القارة

Mackinder, Democratic Ideals, p. 105. (1)

بالدات ، وهما فرنسا والروسيا اللتان تحصران المانيا من شمال ويمين ، انما يرجع الى ويؤكد ان مجـــال حركة المانيا كان مرتبطا دائما وأساسا بصلب القارة اكثر منسه بما وراء البحار ، ومما له مغزاه في هذا الصدد أنه أصب من سياسة المانيا التقليدية أن تشجع هاتين الدولتين على الغيامرات الاستعمارية خارج القارة لتبعد انظارهما ولتبعدهما عن القارة نفسها بقدر الامكان لتخلو لها هذه، مجالها الطبيعي الوحيد . فعلى سبيل الثال ، كانت هي سياسة بسمارك الواعية العامدة التي وجهت فرنسها الي تونس بعد حربهما المبعينيسة ، وكانت هي المانيا التي حثت الروسيا وشجعتها على حربها اليابائية في بداية هذا القرن

هذا على القارة . غير أنه كان على المانيا من الناحية الاخرى أن تواجه بريطانيا مباشرة ليبدأ صراع جبابرة بكرر نفس القصة التي رأيناها مرارا من قبل في غرب أوربا مند البرتغال حتى بريطانيــــا: قوة أكثر بحرية ( بريطانيا ) تحطم قوة أكثر قارية ( فرنسا ) ، فترتها قوة اكثر واكثر قارية (المانيا) ، ليبدأ الصراع بين الأولى والأخيرة . . وهكذا سينجد أن الربع الأخير من ألقرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين هو عصر الصراع بين بريطانيا والمانيا

وكما كان كل صراع من الصراعات السابقة ينقلنـــا باستمرار الى أبعاد ومستويات أضخم وأخطر ، فسنجدنا الآن على أبواب صراع عالمي يلخصه ببلاغة تسميتنا للحرب الكبرى الأولى والثانية بالحرب العالمية . فقد كان هذا أول صراع للقوى العالمية في ظل العصر الصناعي بكل فنسونه التكنولوجية والمسكرية ، وأول صراع بين قوى رأسمالية

مكتملة وسافرة

وقد خرجت المانيا من وحدتها لتجد نفسها حبيسة بحر الشمال الذى تفلقه بريطانيا تماما بموقعها وبقوتها البحرية ، وسجينة وسط أوربا بها يطوقها من دول من كل ناحية ، أنها في معنى كالروسيا : رهين المحبسين ، فأخلت لذلك تنمى - تحت عسكرية اليونكرز - قوة برية ضخمة جنبا الى جنب مع اسسطول بحرى خطر كانت الفواصة فيه بالذات رمزا لمحاولة الافلات من انفلاقها البحرى ، ونكاد نقول نتيجة جفرافية لموقعها وبيئتها ، ولو أن المانيا ولدت وقد ضمت المنساطق الجرمانية الساحلية في الاراضى المنخفضة في دلتا الراين سسواء في هولندة أو بلجيكا ، لجساء خطرها البحرى ودورها الاستراتيجي مختلفا جدا بالتأكيد

ولهذا فقد كانت بريطانيا - مقتبسة نابليون - تعد هذه الاراضى المنخفضة - شكلا وموضوعا - بمئلسابة مسدس موجه اليها ، بل لقد ذهبت احيانا الى حسد اعتبار الرابن و حدودها ، الاستراتيجية (۱) ! وكان رد فعلها المباشر هو التحالف الدائم مع هولندة وبلجيكا وضمان حيادهما دوليا ووحدة اراضيهما الاقليمية في وجه هسلدا الخطر . والواقع أن موقع هاتين الدولتين الصغيرتين - داخل مثلث القوى الكبرى بريطانيسا وفرنسا والمانيا هو الذي حيدهما ووضعهما في نقطة الخمود السياسي والعسكرى في أوربا

ومع ذلك فقد استطاعت المانيا ان تخرج الى المحيط السطول حربى وتجارى انتشر حول العالم بحثا عن اسواق التجارة وعن ميادين الاستعمار ، غير انها مالبئت أن وجدت الاسواق ـ كل الاسواق ـ احتكارات بريطانية باسم حربة التحارة والافضليات الامبراطورية ، ومن ثم

Reader Bullard, Britain & the Middle East, p. 169. (1)

رنعت سلاح التعريفة الجمركية ومبدأ الحماية لتبدأ الحرب الاقتصادية

وبالمثل وجدت ميدان الاستعمار وقد اغلق أو كاد ولم يبق على مائدته الا الفتات ، وبائكاد ، وبصراع استعمارى حاد ، استطاعت أن تنتزع بعض المستعمرات فى أفريقيا وبعض جزر الهادى : فنالت فى « التكالب » مستعمرات اربعا ، وفى الهادى حصلت على أرخبيلها الجزرى بالحرب والشراء ، وتمكنت من أن تجد لنفسها موطىء قدم على ساحل منشوريا فى كياتشاو ، وتلك فى مجموعها موارية استعمارية من درجة متواضعة للغايه

من هنا بحثت المانيا عن التعويض فى التوسع البرى على القارة ، وذلك بالتوغل الاقتصادى والنفوذ السياسى فى دول شرق اوربا المتخلفة المفككة والتى تتناثر فى تضاعيفها غالبا اقليات المانية هامة ، ولكن هدفها الاسساسى كان المبراطورية النمسا للجر واكثر منهسا الامبراطورية العثمانية المجوز . ورسمت بدلك محورا يندفع من قلب القارة ليصل الى الشرق الاوسط . ذلك كان مشروع القارة ليصل الى الشرق الاوسط . ذلك كان مشروع المتحاه نحد الله ق الشعه الشرق الاوسط . ذلك كان مشروع المتحاه نحد الله ق الشعه الشرق الاوسط . ذلك كان مشروع

الفارة ليصل الى الشرق الاوسيط . دلك ما مسروع الاتجاه نحو الشرق الشهير Drang nach Osten ) الذى اتخذ بخاصة من مشاريع السكك الحديدية عمودا فقريا يرتكز اليه و ولعل مشروع خط برلين - بغيداد (أو همبورج ... الكويت) هو أهم تلك المشاريع

وفي رأى البعض أن الهدف الأخير للاتجاه نحو الشرق هو لأن تصل المانيا بين نفوذها في الشرق الأوسط وبين وجودها في الشرق الأقصى حتى كياتشاو ، وتكن كان معنى المشروع أن تعود مرة أخرى فتصطدم ببريطانبا ومعها فرنسا للتي كان لها النفوذ الأكبر في العثمانية ، أخطر من ذلك كان معناه أن تصل المانيا إلى الخليج العربي لتضرب بريطانيا في العراق على طريق الهند مثلها حاولت

فرنسا من قبل في مصر ، ولقد تعاظم النفوذ الالمسساني الاقتصادي والسياسي بالفعل في الدولة العثمانية وانتزعت من الامتيازات والمصالح ما عمق ابعاد الصراع بين القوتين الاوربيتين بل وحتم الصدام بينهما

واذا نحن نظرنا الى الصراع الاستعمارى بينهما عبرالبحار جنبا الى جنب مع الصراع الاقتصادى فى الشرق ، فيمكن مع ماكينسدر \_ ان نلخص الموقف جميعسا فى ان البريطانيين والإلمان اخذوا مقاعد فى قطارات سريعة على نفس الخط ، ولكن فى اتجاهين مضادين ، ولعله لم يكن مفر من التصادم منل حوالى ١٩٠٨ ، وقد يمكن ان نحدد الفارق بين المسئولية البريطانية والإلمانية كالآتى : السائق البريطاني بدأ أولا ، وسار بلا اكتراث ، مهملا الاشارات ، بينما أن السائق الألماني قوى عن عمد قطاره وحصنه حتى يتحمل الصدمة ، ثم وضعه على الخط الخطأ ، وفي آخر لحظة فتح صمامات بخاره ، (١) ، لقد اصل بسمارك سياسة الدم والحديد داخل حدود المائيا من أجل الوحدة ، ولكن القيصر بعده نقلها الى خارج الحدود من أجل التوسم

وفي هذا الصدام الرهيب لعبت حقيقة جغرافية معينة دورا استراتيجيا حاسما وفاصلا ، ان المانيا التي يقع جزء منها في شرق اوربا وجزء في غربها ، والتي تضع قدما على البر وقدما في البحر ، هي اساسا منطقة بينية تنحصر بين قوى البر الكبرى في شرق القارة وقوى البحر الكبرى في غربها ، انها اليوم « التمساح » الأكبر بين فيل الشرق وحيتان الغرب! ومن هـــده الحقيقة نبعت كل المواقف والتجمعات والتشكيلات السياسية والاستراتيجية في الحرب العظمي الأولى

Democratic Ideals, p. 110 1.

فمند ما قبل الحرب الأولى كانت فرنسا قد تحالفت مع الروسيا ، وفي الحرب نفسها لم تجد بريطانيا صعوبة في حشد كل دول غرب أوربا البحرية ابتداء من أيطاليا حتى هولندة ضد المانيا ، ثم في استكمال الكماشية من الشرق بجلب الروسيا الى المعركة . وتفسير ذلك ان دول غرب أوربا البحرية قد شعرت بسرعة بوحدة مصالحها الكامنة ، حتى - على سبيل المثال - لقد الدركت بريطانيا بالندم والأسف خطاها حين تركت فرنسا بلا مساعدة ضد المنيا في الحرب السبعينية ، وبالمثل ادركت الروسييا والغرب وحدة مصالحهما المباشرة أو المؤقتة ضد القوة البينية ، فما قامت الحرب مباشرة الا لثورة السلاف على البينية ، فما قامت الحرب مباشرة الا لثورة السلاف على البينية ، فما قامت الحرب مباشرة الا لثورة السلاف على المبرمان في امبراطورية النمسا - المجر

اما في الجانب الاخر ، فقد كانت استراتيجية المانيسا هي ... كما لو بالغريزة ... تجميع قوى المنطقة البينية في شرق أوربا ووسطها: النمسا ... المجر ، بعض دول الملقان ثم الدولة العثمانية وكلمة «دول الوسط Central Powers» التي أطلقت عليها تعبير جفرافي واستراتيجي دقيق بالفعل في هذا الصدد ومن ثم يبدر النمط الجغرافي للصراع واضحا كل الوضوح وبسيطا الي حد مثير: لقد اجتمعت قوى البر الضخمة في الشرق مع قوى البحر السلامة في الغرب لتهصر ، بين شقى رحى ، المنطق ....ة البيئية المحصورة بينهما

بهذا حاربت المانيا في جبهتين ، وحققت في البسداية انتصارات داوية فيهما ، الى أن انهارت القوة الشرقيسة الروسيا وخرجت من المعركة وقد خسرت في برسست ليتوفسك كل مكاسبها الاقليمية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وهي دويلات البلطيق وفنلنسدة وشرق بولندة . فاصبح الصراع حينتذ بين القوى البينية والقوى

البحرية حيث سادت لفترة طويلة حرب الخنسادق اى الحرب الجالسة ولكن دخول الولايات المتحدة بثقلها في صف القوى البحرية قلب كل توازن وجعل النتيجة حتمية أو هو عجل بها والواقع أن دخول الولايات المتحسدة البحرية هو وحده الذي حدد مصير الصراع

ومع الهزيمة فقدت المانيا كل مستعمراتها عبر البحاد ، وقلمت رقعتها على القارة بلا هوادة فانخفض سكانها في فرساى من نحو ١٨ الى ، ٦ مليونا ومساحتها من ٢٠٨ الف ميل مربع الى ١٨١ الفا . أما امبراطورية النمسا للجر فصفيت الى كوكبة كالوزايكو من دول مستقلة ملات وجه شرق القارة كصف أوسط من القوى الصفرى يفصل بين الروسيا والمانيا ، هذا بينما تضاءلت تركيا الى قوقعة الاناضول وورث الحلفاء الامبراطورية العثمانية في الشرق الاوسط والعالم العربي كاستعمار بالانتداب ، وبهذا ختم الموليا على مصير دولة الرجل المريض التي عاشت اطول مما ينبغي ومما كان يمكن لها وحدها لولا مضاربات القوى العظمي

ولكن برغم كل قيود فرساى رأم بسببها أ) قفزت المائيا مرة أخرى في غضون ربع قرن من الهدنة المسلحة في محاولة اعتى وأشد هولا من أجل السيادة العالمية لا أقل وكان هذا الهدف أشد تحديدا وقطعا منه في المحساولة الاولى بحكم طفيان الابديولوجيسة العنصرية الآرية على النازية الحاكمة ولاشك أن النازية كنظام فاشستى كانت حزئيا من تجا للتقليم وذلك الحرمان من المستعمرات اللى نال المائيا ، فبعكس الحال في الحرب الأولى دخلت المائيا الحرب الثانية بلا مستعمرات البتة وبينها كان في وسعالدول الغربية أن تتباهى وبديمقراطيتها في الداخل، وهي التي بنتها على أساس ديكتاتوريتها في المستعمرات ا

لم بكن امام المانيا سوى الديكتاتورية العسكرية السافرة وقد مرت مطالب المانيا في عدة مراحل و فاولا طالبت بوحدة كل الالمان للمانية Deutschtum في دولة الرابخ ولا فل بضم العناصر والاقليات الألمانية خارج المانيا وهم ما يسمون بالالمان خارج الوطن Auslandesdeutsche وعددهم كان يناهز العشرة ملايين وقد نجح هتلر بالفعل في ان يضم اغلب هذه الأقليات قبيل الحرب فوصل بعدد سكان المانيا الى ٨٨ مليونا وبمساحتها الى ٢٥٩ الف ميل مربع

وكانت المرحلة الشانية هي المطالبة بمجال حيدوى
Lebensraum
الله لا مجال Lebensraum الله (١) على زعم انهم «شعب بلا مجال المجال فكرة مطاطة لا تحددها في الواقع لا وبلغة النازية ، الا « ارادة القوة القوة المنازية ، الا « ارادة وسط القوة المحدد المحلال الله وسط الوربا حيث طالبوا « بمبدأ مونرو الماني » الى وسط اوربا وشرقها حتى أوكرانيا والقوقاز والبلقان ! ومن اجل الوربا وشرقها حتى أوكرانيا والقوقاز والبلقان ! ومن اجل هذا ظهر مشروع جديد « للاتجاه نحو الشرق » ، ولكن هدفه هذه المرة كييف لا بغداد

ولقد قامت الحرب في النهاية منعا الألمانيا من اطراد التوسع والانطلاق نحو السيادة العالمية ، وتحول الصراع الاستعماري الى لون من الصرع السياسي ، وكانت تجمعات القوى فيها تختلف في بعض جزئياتها عنها في الحرب الكبرى الأولى ، ولكنها لا تخرج اساسا عن جوهر الصراع فيها ، والتغيير الهام ان كلا من ايطاليا واليابان ، بانظمتها الفاشستية العسكرية ، وقفت مع المانيا رغسم

S.V. Valkenburg Rise & Decline of German (1) Lebensraum, in New Compass of the World. op. cit., pp. 209-14.

انهما قوى بحر ، وكان هدف المحور السيطرة على العالم على العالم على الساس تقسيمه الى مناطق نفوذ عظمى ـ سياسة Grossraumwirtschaft

ولكن الحقيقة ان المعركة الأوربية كانت معركة المانيا ، لأن اليابان كانت تعمل في مجال جغرافي منغصل تماما . اما ايطائيا فلم تكن اكثر من ذنب المانيا ودخلت الحرب متاخرة في انتهازية واضحة وخرجت منها بالانهيسار الداخلي كما حدث للروسيا القيصرية في الحرب الاولي . ورغم كل ادعاءاتها الجوفاء ومظاهرات القوة ، لهم تكن ايطائيا الفاشستية قوة عظمى اطلاقا ، ولم يكن حسلم وحبيسة البحر المتوسسط » باعادة الامبراطورية الرومانية و « بحرنا » الا محاولة لوضع عقارب الساعة الى الوراء وضد الجغرافيا تتجاهل أن ايطاليا في العالم الروماني المحلى المحدود شيء يختلف تماما عن ايطاليا في العالم القرن العشرين بأبعاده الكوكبية (١) ، وقد جاءت الحرب لتثبت خواءها وتفاهتها بصورة ساخرة

هذا عن جانب المحور ، اما في الجانب الآخر نقسد المجتمعت كل الدول البحرية في غرب اوربا ابتداء من النرويج حتى فرنسا ، الى ان انضمت اليهم الولايات المتحسدة كالعادة ، ومتاخرة كالعادة ايضا ، ثم الى أن انضمت الى الجميع قوة الاتحاد السوفييتي في الشرق ، وهكذا عدنا الى النمط التقليدي لاستراتيجية الحرب الاولى وهي اجتماع قوتي البحر والبر في اوربا في مواجهة القوة البيئية الحرت والحوت والفيل في مواجهة التمساح

واذا كان ثمة فارق فهو أن هناك بعضا من تداخسل بين تلك القوى يعقد الصورة نوعا . فقد اجتمعت ايطاليا

W.G. East, Mediterramean Problems, (1)
Discussion Books.

البحرية مع المانيا البينية ، بينما في الشرق اصبحت اليابان البحرية تتصارع مع الولايات المتحدة البحرية و فيما عدا هذا اذن يمكن ان نقول ان الحرب الثانيية استمراد أو تكراد للحسرب الاولى من الناحيسة الجيوستراتيجية بوجه عام



شكل ( ٢١ ) زحف المحور في أوجه في التحرب الشائية. كانت خطة « النظام الجديد » انتهمل الجبهة الاوربية بالاسميوية في النهمساية !.

واذا كانت الحرب الاولى تتميز بالحرب الجالسة ، فهذه الحسرب (١) امتازت بالحرب الخاطفة الكاسحة الدول Blitzkrieg واستراتيجية الرعب ، فسكانت الدول الصغرى تسقط في ايام ، والكبرى في شهور ، والكل في اقل من سنتين ؛ ففي هذا المدى كانت كل اوربا ابتداء من النرويج حتى اليونان ، ومن فرنسا حتى قلب الاتحساد السوفييتى الأوربى ، قد سقط لالمانيا اما بالغزو او بالضم السوفييتى الأوربى ، قد سقط لالمانيا اما بالغزو او بالضم

<sup>(</sup>۱) الجيوبولتيكا ٠ ج- ١ ص ١٢١ ــ ١٩٩

او بالانقلاب . وفي هذا التوسع الكاسح اوشكت حدود المانيا من الناحية العملية أن تكون هي جيوشها

وسيلاحظ ان حركة الغزو ترسم دائرة عكس عقارب الساعة ، فبدأت بالنمسا ثم تقدمت الى تشيكوسلوفاكيا الى بولندة الى النرويج الى هولندة وبلجيكا الى فرنسا الى البلقان ، وواضح كذلك ان هذا التوسع الصساعق يتخطى بكثير امبراطورية نابليون امتدادا وسرعسة ولم تعرف أوربا له من قبل مثيلا ، ولعل هذا هو الغارق العسكرى والاستراتيجي بين آخر حرب في عصر ما قبل الصناعة وآخر حرب في عصر ما قبل الصناعة وآخر حرب في عصر اللهاروب العالمية الثانية اقرب في بعض النواحي الى الحروب النابليونية منها الى الحرب العالمية الأولى

كيف اذن انهارت « قلعة أوربا » الالمانية هده وقد سيطرت على كل موارد القارة ألا ، بل السؤال أولا: كيف استطاعت المانيا ومحورها أن يقفوا في صف ، وبقية العالم بأسره تقريبا في الصف الآخر ألاشك أن ذلك في ذاته مقياس لقوة المانيا الذاتية الكامنة في الموارد والطاقة البشرية والاستراتيجية التي لاسبيل الى التقليل منها ، ولكن من المحقق أن سيطرتها على كل موارد القارة بعد ذلك هي وحدها التي مكنتها من أن تواجه العالم

على ان النهاية جاءت لعدة اسباب ، فرغم سيطرتها الجوية الحاسمة ، فقد عجزت المائية كقوة امغيبية عن ان تعبر البحر الى جزيرة بريطانيا ، مثلما عجز نابليون من قبل دغم سيطرته على القارة برمتها تقريبا ، ومن خلف بريطانيا كانت موارد وقوى الكومنولث والامبراطورية ، ولكن أهم من ذلك دور الاتحسساد السوفييتي البرى والولايات المتحدة البحرية ، فقد كانت معركة الاتحاد —

كحملة نابليون - هي بداية النهاية : استنفدت طاقة المانيا وامتصت قواها بابعادها القارية الضخمة ، الى ان تحول الجزر الدفاعي الى مد هجومي اكتسح قلب المانيا . ويكفى لكى ندرك دور الاتحاد في مصير الصراع ان نعرف أن تسعة من كل عشرة المانيين قتلوا في الحرب الثانية جميعا قتلوا على ارضه

وقد غطى التوغل الالمانى فى الاتحاد فى اقصاه تحو الله ميل مربع وصلت الى خط يعتد من لننجراد الى موسكو الى سسستالينجراد الى القوقاز ، اى من البلطيق حتى البحر الاسود ، او على جبهة لا تقل عن البلطيق حتى البحر الاسود ، او على جبهة حربية فى التاريخ ، ولكن هذا بالذات يحدد استراتيجية الاتحاد ، فعدا « الشستاءوالوحل » ـ اصدقاؤه التقليديون لفعدا « الشستاءوالوحل » ـ اصدقاؤه التقليديون لنات استراتيجية الاتحساد هى الدفاع بالعمق وشراء الزمان بالمكان ، فكان ينسحب بعدوه فى «ارض محروقة» الزمان بالمكان ، فكان ينسحب بعدوه فى «ارض محروقة» ريشما ينقل صسسناعاته وموارده عبر الاورال فى قلب السيا ، وحتى يسسستنفد قوى العدو ويطيل خطوط مواصلاته وتموينه

أما الولايات المتحدة فقد نشرت قواتها المحاربة في كل أركان الكرة الارضية وصبت مواردها وقواها في آخر معاقل القوى البحرية في أوربا بريطانيا وانقدتها من السقوط ، فكانت رأس الحربة أو الجسر الذي بدأ منه أو قريبا منه غزو القلعة • فأطبقت قوى الغرب البحربة على القارة من فرنسا غربا وشمال أفريقيا جنوبا الى أن التقى فكا الكماشة السوفييتي والغربي في برلين

وبهذا اثبتت الحرب ان موقع المانيا في وسط القسارة سلاح ذو حدين . فهى بحكم هذا الموقع تشترك مععديد من الدول في العدود ، وبالتالي تستطيع من موضيع

القوة أن تضرب فى كل أتجاه ، وهكذا بالتقريب كان . ولكنها لنفس السبب يمكن له فى موضع الضعف له أن تضرب من كل أتجاه ، وهكذا أيضا بالفعل كان

هكذا فشلت المحاولة الثانية العظمى والاخيرة لالمانيا من اجل انتزاع السيادة العالمية من بريطانيا ، بلخرجت منها وهي محتلة مقلمة الحدود مبتورة الاطراف » برقعة أقل مما خرجت بها من فرساى ، واسوا منها مقسمة ممزقة بين المانيا شرقية وغربية ، لكنها – تلك المحاولة بكانت في نفس الوقت نهاية السيادة العالمية البريطانية ، فقد امتصت الحربان العالميتان حيوية بريطانيا ومواردها ختى النخاع ، لقد حطم كل من بريطانيا والمانيا الاخر ، فاهتبلت القوى الجديدة الصاعدة الفرصة لتقوم على اشلائهما ، وإذا بالصراع من أجل السمسيطرة العالمية ينتقل إلى القوى الضسخمة هذه – القوى الماموث – الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى

وبهذا مضى الى الابد عصر القوى الكبيرة التى تدور المجامها حول الخمسين والسبعين بل حتى التسسعين مليونا من السكان ، وانتهت تعاما كل فرصها فى التطلع الى الصدارة أو السيادة العالمية . وقصارى تطلعاتها اليوم لا يمكن أن تتعدى دول المرتبة الثانية أو الثالثة . وهى أذا كانت لاتزال تستطيع أن تشعل حربا عالمية فأنها لم تعد بقادرة على أن تطفئها . ذلك يصدق على ألمانيا كما يصدق على كل من بريطانيا واليابان سواء بسواء

وهنا لن يتعذر علينا ان نوى ان انتقال مراكز الثقل الى القوى المجديدة ليس الا استمرارا أمينا لمنطق وحركة وميكانيزم الصراع الذى عرفته قوى غرب أوربا طوال العصور الحديثة و فهذا الصراع الذى بدأ بالبرتفال

واسبانیا فی القرن الخامس عشر ثم انتقل بالتدریج شمالا وفی انفراج مطرد حتی انتهی الی بریطانیا والمانیا فی القرن العشرین ، قد تمم الان مساره فزحف شسمالا وازداد انفراجاً حتی استقر فی الولایات والاتحاد السوفییتی

واذا أخلنا في الاعتبار آن الولايات كانت بسيلاحها الذرى أقوى حربيا من الاتحاد في السنوات التي تلت الحرب مباشرة وحتى منتصف القرن لا فيمكن أن نرى أن القوة البحرية كانت الاسبق زمنيا الى وراثة الصدارة العالمية ، ولو أن المنافس البرى لحق بهيا بسرعة غير عادية . وبهذا يكون نفس الترتيب التقليدي في حركة مراكز الصراع عبر التاريخ الحديث قد تكرر في المرحلة المعاصرة

والمهم في هذه الانتقالة الاخيرة أن مركز الصراع غادر غرب أوربا نهائيا ولم يعد صراعا بين قوى بحر صرفة ، بل بعد أن أصبح صراعا بين قوة بحرية وقوة المقيبية الفترة ما في القرن العشرين ، انتهى الى أن يكون صراعا بين قوى برية وبحرية مطلقة ، وبهذا التدريج الوئيسة استكملت خطوط الصراعات التاريخية نسيجها لتصل في النهاية الى قمة التناقض الجغرافي والاسستراتبجي والايديولوجي كذلك

فلأول مرة في التاريخ الحديث لا يخرج صراع القوة عن نطاق غرب أوربا فحسب ، وانها \_ وقد يكون هذا أشد خطرا وأعمق مغزى \_ يخرج عن دائرة الصراع بين قوى راسمالية على الجانبين ليتحول الى صراع بين قوى راسمالية في جانب وقوى اشتراكية او شيوعية في جانب آخر ، لقد أصبح صراع الاضداد كاملا ني كل معنى ومنحى ، وهو ما بنقلنا الى دراسة هده القسوى الماموث المتنافرة والمتناحرة

### القوى الماموث :

### الولايات المتحدة ، والاتحاد السوفييتي

ويسميها البعض تهكما بالقوى الدينوصورية! ورغم تلك التناقضات الجدرية في الموقع والاستراتيجيية والايديولوجية ، فأن بين الولايات والاتحاد مسابهات عديدة . فكلاهما دولة حديثة النشأة وقوة عظمى اشدحداثة ، فقد نما كل منهما بصورة غير ملحوظة بل تكاد تكون في غفلة من العالم ، ثم ظهر فجأة في مواضيع الصدارة ، وعرف العالم بوجيودهما وعظمتهما في وقت واحد تقريبا

واذا كان مفكر مثل دى توكفيل (١) قد استطاع فيما يشبه نبوءة عراف ثاقبة إن يتكهن فى القسرن الماضى بارتقائهما معا الى الصدارة العالمية ، فان هذا الارتقساء جدير بان يستثير الدهشة مع ذلك . فقد كانت الولايات مخلوقا سياسيا بل بشريا ب صغير السن للغاية ، وظل حتى نهايات القرن التاسع عشر قوة زراعية ، أما الاتحاد فمخلوق أغرب

فغی اغلب تاریخها الحدیث کانت الروسیا تعیش عصورها الوسطی الی حد بعید ، و کانت فی عزلة راکدة کاملة عن کل تخمرات اوربا التاریخیة من نهضة الی اصلاح ، بل کان اثر حملة نابلیون علیها حضاریا بمثابة احتکاك الصلیبیات مع العرب علی اوربا . وحتی عشیة الثورة الشیوعیة ، کانت الروسیا لم تزل تعیش فی رق واقطاع وبیرو قراطیة کلها علی مستوی بدائی آسیوی اکثر منه اوربیا ، حتی شبهت بعملاق متهدل متهالك ینزوی فی استحیاء علی الطرف القصی من المائدة الاوربیة ، وانها بحکم ضخامتها وحدها

Alexis de Tocqeville, Democracy in America, 1835(1)

كانت أوسع من أن يهزمها الاوربيون ولكنها أعجز واكثر تخلفا من أن يأخذوها بجدية

فكيف حدثت هذه التحولات المريدة ؟ فأما الولايات فقد ورثت حضارة وتكنولوجيا اوربا الام بخير ما فيها دون شر ما فيها ، ووجدت في قارتها البكر الهائلة بيئات طبيعية ومناخية تذكر ، عموما ، ببيئات أوربا ان لم تكررها أحيانا، وهي على أية حال من أصلح البيئات للنشهاط البشرى الكامل ، أما الاتحاد فاذا كان قد ورث بيئة حضهارية واجتماعية في اقصى درجات التخلف ، فان بيئته الطبيعية ببرودتها المتجمدة القارسة البالغة القسوة لا يمكن الا أن تكون طاردة ووائدة للنشاط البشرى ، أو على الاقل فلم يكن من المتصور قط بقوانين الحتم الجغرافي ، أو حتى برغمها به أن تقدم في يوم قاعدة لاحدى اضخم قوتين عالميتين في التاريخ

والحقيقة ان الذي يستثير الدهشة في طفرة الاتحاد ليس فقط تثوير النظام الاجتماعي بالثورة الشيوعيسة اوانما كذلك ثورة البيئة مالبيئة الطبيعية بالتحديد التي احدثتها تلك الثورة الايديولوجية ، فالجغرافي لا يملك الا أن يرى ان الثورة الشيوعية تحولت اساسا وفي التحليل والترجمة الاخيرين الى ثورة بيئات خلقت بيئة جديدة واللات مناخا جديدا من الفت كل معوقات البيئة الطبيعية الغفل ، ونحن نشير هنا الى الكهرباء بالدقة ، فليس مما لا مغزى له أن كل الثورة الانتاجية والصناعية والحضارية والاقتصادية الهائلة التي خلقها الاتحاد وخلقته انما يكمن والاقتصادية الهائلة التي خلقها الاتحاد وخلقته انما يكمن مغتاحها في كهربة الاتحاد ، وهل من الصدفة البحتة ان تكون هذه قيمة الكهرباء في بيئة مناخية متجمدة بالذات المقد غيرت بالفعل المناخ الذي تجرى فيه الحياة اليوميسة للمواطن ، وهي بما اضافته من طاقة اصطناعية بديلا عن للمواطن ، وهي بما اضافته من طاقة اصطناعية بديلا عن

طاقة الشمس كانت بمثابة تغيير بالقوة فى خطوط عرص الاقليم ذاته كما قد نقول ، وما نظن قى هذا كثيرا من المبسالغه ، ولا نعنى به بالتسساكيد أن نفلل من وزن الايدبولوجية لحساب التكنولوجيا ، وحسبنا أنه هسولينين نفسه الذى قال منذ البداية ان « الشيوعية هى كهربة الاتحاد »

والواقع ان تاخر وصول الاتحاد الى الصدارة العالمية حتى آخر مرحلة من التاريخ الحسسديث ، في حين ان الروسيا دولة قديمة نسبيا من الناحية البشرية ، انما يعنى انها كان لا بد ان تنتظر وصول التكنولوجيا ووسائل قهر المناخ البارد الى ذروتها القصوى . والامر كله يؤكد ما رايناه من قبل من تحرك مركز ثقل الحضارة والقسوة عبر التاريخ من البلاد الدافئة الى الباردة باطراد متصل يدرجة أو باخرى

تلك بعض من جوانب التشابه في بداية وصعود كل من الاتحاد والولايات كقوى عظمى ، وعدا هذا ، وبعد هذا ، فهما وحدهما اللذان يشتركان في ثلاث خصائص عي الاساس الشرطى لقسومات القوة في العصر الحديث : المساحة الضخمة المتصلة ، حجم السكان الكبير ، الوارد الطبيعية الهائلة (١)

فأماً المساحة الضخمة ، فكلاهما أشباه قارات جبارة على أى تقدير ، الاتحاد خرج من الثورة وهو أكبر دولة داخلية عرفها التاريخ على الأرجح ، وأنتهى وهو يحتل سدس مساحة البابس ويربو على ضعف مساحة اى دولة أخرى أو على و العالم . دولة أخرى أو على أي دولتين أخريبين في العالم . والولايات وأن كانت أقل كثيرا من نصف الاتحاد مساحة ، فهى تظل الخامسة بين دول العالم في هذا الصدد

Bowen, op. cit., p. 9.

اما سكانا ، فكلاهما يدور الآن حول علامة المائتي مليون ـ الاتحاد يتعداها بوضوح ( ٢٢٠) والولايات تقع اليوم عليها بالضبط ( ٢٠٠) ، ولكل منهما نواة عمرانية وحضارية واضحة تعد مركز الثقل والقوة الحقيقيية فيه ، هي الربع الشمالي الشرقي في الولايات ، والقطاع الجنوبي مما غرب الاورال في الاتحاد ، وقد تكون نواة الاتحاد أكبر قليلا من نواة الولايات ، كما أنها أكثر تجانسا في كثافتها واقل تركيزا

ولكل منهما بعد هذا درقة ضخمة كالشرئقة السميكة من الاراضى خفيفة الاستنمار والتعمير تغلف النسسواة وتمنحها عمقا استراتيجيا ودرعا دفاعيا في الشسسمال وعلى احد الجانبين ، ولعل الخلفية القطبيسة ودون القطبية الني تدعم نواة الولايات والتي تشمل كندا اعمق واوسع قليلا منها في حالة الاتحاد ، وقد يكون من الاصح ان نقارن الاتحاد مساحة وتركيبا وربما سكانا لا بالولايات المتحدة وحدها ذانما بها وبكندا معا (۱)

والقوتان بعد هذا تتشابهان في أن ترامي رقعتهما عبر خطوط العرض والطول منح كلا منهما غنى وتنوعا في الاقاليم الطبيعية والنباتية ، وثراء وتعددا في الانتاج الزراعي والمعدني ، اقترب بهما من الكفاية الذاتيسة والاستقلال الاقتصادي الى حد بعيد ، وبالتالي جعسل تجارتهما الخارجية تمثل نسبة ضئيلة من مجمسوع انتاجهما الضخم

كذلك فان السكان في كل منهما عصبية امم كاملة: الولايات بوتقة اختلطت فيها كل اجناس العالم ولكن اساسا كل قوميات اوربا بعد ان تخلت جميعا عن اصولها طواعية وطمعا ، والاتحاد مجتمع متعدد العناصر متعدد القوميات

Fawcett, Geog. & Emipre, pp. 429-30.

ولكنه يؤلف بينها في تماسك نادر وبنجاح ملحوظ بفضل سياسته الثورية في تنمية القوميات والحضارات المحليب والمحافظة عليها بدلا من كبتها او تنميطها ، وذلك في اطار الاستقلال الذاتي والحكم المحلي ، على ان هنساك عنصرا معينا يسيطر عدديا وحضاريا في الحالين : الانجليز في الولايات والروس في الاتحاد ، وكل منهما لهذاوذاك دولة اتحادية لا وحدوية ، وان كان حق الخروج من الاتحاد ممنوعا في الولايات المتحدة ، وغير واضح تماما في الاتحاد السوفييتي (ا)

وعدا هذا فان القوتين تتشابهان في انهما كانتسا في عزلة طويلة اختيارية أو جبرية ؟ ثم خرجتا فجأة الى العالم الخارجي . فالولايات في ظل مبدأ منرو نات بنغسها عن عمد وبمحض ارادتها عن التورط في مشاكل العالم القديم ، ولم تشارك فيها الا راغمة حين بدت اخطاره تهددها في الحرب الاولى . وبعدها عادت على أعقابها لتنعطف على نفسها في عزلتها الاثيرة ، الى أن فرضت عليها الحرب الثانيسة أن تخرج منها . ومهما يكن ، فأنها في الحالين لم تدخل الحرب الا متاخرة سنة أو سنتين نتيجة لترددها وتأرجحها بين العزلة والخروج

اما الاتحاد فطالما ضربت أوربا حوله « نطاقا صحیا » ایام القیصریة فعاشت فی شبه عزلة ، حتی اذا كانت الثورة وجدت نفسها مطوقة بل مغزیة بجیوش أوربا والیابان فی « حرب التدخل » : جیوش رانجل فی القلل ، جیش كولشاك فی سیبریا ، جیش بولندة فی اوكرانیا ، جیش رومانیا ، جیش اركانجل ، وجیش الیابان فی شرق سیبریا ، بل لقد وصلت الاخیرة الی بحیرة بیكال!(۱)

East, New Europe. p. 180-1; Cole. pp. 235 ff. (۱)

كل اولئك لواد الدوره مى مهدها ،وكل اولئك دون جدوى الا ان الاتحاد بعد ذلك فرضت عليه العزلة المطلفة ،وتجنبه العالم الخارجي كما يتجنب المجدوم! وكان « الستسار الحديدي » حقيقة واقعة لا منذ الحرب حين صك الاسم ولكن منذ ثورة اكتوبر

واخيرا فأن كلا منهما بلا تاريخ استعمارى قوى و محدد شكليا على الاقل ، او هو بحكم التوسع الارضى المتصل قد لا يعد استعمارا الا فى معنى خاص ومن نوع خاص وعلى اية حال ، فكل منهما ادعى المثالية السياسيسة فى البداية وتبنى مثلا عليا ضد ـ استعمارية ولم يسمع الى الاستعمار السياسى السافر ، بل ولا يعترف او يسمح لنفسه به نظريا ، وربما كان ذلك لانهما خرجتا الى العالم الخارجي وقد اغلق باب الاستعمار عبر البحار تقريبا

ومع ذلك فان كلا منهما يتهم الاخر بممارسة الاستعمار بطريقة أو باخرى ، فالاتحاد السوفييتى بعد الثورة ورث أمبراطورية القياصرة كما هى ولم يتخل عن الاقاليم التى عدت استعمارا كوسط آسيا ، بل أكثر من هذا فهم فيما بعد مزيدا من الاراضى ، أما الولايات فقد ضمت عديدامن الجزر في الهادى والكاريبي بالفزو حينا والشراء حينا آخر ، واذا كان الاتحاد يتهم الولايات في هذا بالاستعمار الاستعمار الاستعمار الاستعمار الاستعمار الاقتصادى في العالم الخارجي كبديل عن الاستعمار السياسي المباشر ، فان الولايات ترد له الاتهام «بالاستعمار المذهبي» أوالا يديولوجي الذي يختفي من السطح ليعمل تحتيا هدما وتخريبا

وقبد خرجت الولايات والاتحاد من الحرب الاخسيرة وهما اقوى قوتين على ظهر الارض ، لا ثالثة لهما . فحتى الامبراطورية البريطانية في مجموعها لم تكن لتقارن في قوتها بأى منهما ، فضلا عن تباعد وانتشار اعضائها اولائم تفككها

واستقلال اغلبها بعد ذلك ثانيا . فكان هذا السكافؤ او التقارب في القوة مما اذكي الصراع وحدة التناقض بينهما كفرسي رهان

وفي مقابل هذه المشابهات ، بقيت الفروق والاختلافات الايديولوجية والاستراتيجية محبورا عميقا للصراع والتناقض . فقد أتى الاتحاد بفلسفة شيوعية شمولية ، ضد راسمالية ، ضد طبقية ، ضد قومية ، وضد عنصرية مبشرا بها كدين جديد يريد أن ينشره في العالم أو يفرضه عليه لا بالنورة العالمية » بدلا من الاديان المعروفة . ومحور هذه الفلسفة أولا وأخيرا هو ديكتاتورية البروليتاريا

وعلى النقيض من هذا وقفت الولايات المتحدة كاعلى واعتى رمز للراسمالية الجامحة ، هرميةالطبقات، تتعصب المقومية اللائية مثلما تمارس التفرقة العنصرية ضلط الاجناس الاخرى فيها ، وفي مقابل الايديولوجية التى تقدم بها الاتحاد السوفييتي الى العالم كنقطة قوته ودعوة حياته شرعت الولايات المتحدة التكنولوجيا كنقطة تفوق نظامها ، وقدمت فلسفة مضادة ترى تطور التاريخ والمجتمع في مراحل التكنولوجيا لا في مراحل الصراع الطبقي ، وتكاد تعتقد على اية حال أن هذا العصر هو في النهاية عصر الصراع بين الايديولوجية والتكنولوجيا ، بين الثورة الاجتماعيسة والثورة النكنولوجية ، أقطاب متنافرة ، وتناقض حياة أو موت ، ومن ثم أقدار متصادمة ، وهكذا بالفعل كان اعتبرت الولابات ومعها اسلافها وحلفاؤها دول الغرب الصراع ضد الشيوعية حربا صليبية وكفاحا مقدسا ، وخرجت لمحاصرته ومبارزته

واخذ هذا التناقض صورة جفرافية محددة حسين المسبح الصراع الاستراتيجي هو بين قوى بر مطلقة وقوى بحر مطلقة يكفى لنرمز للفروق بينهما آن نذكر ان الروسيا

او الاتحاد كانت تاريخيا ارض معركه لحروب الكر والفر و والانسحاب والانقضاض ، بينما ان الولايات المتحدة لم تطاها اقدام الغزاة ولا حتى طائراتهم مند بداية القرن التاسيع عشر (١٨١٢) . وتبلور هذا التضاد الاستراتيجي بعسد الحرب حين احتفظ كل منهما بمواقعسه ومكاسبه الاقليمية

فالاتحاد من ناحيته ضم منافذ البلطيق وحول دويلاته الى سوفييتات لا تتجزأ منه ، بالاضافة الى قطاع ضخم من شرق بولندة وشريحة من رومانيا . وخارج هسله الحدود الجديدة أصبحت دول شرق اوربا حتى المانيسا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا والمجر ، مضافا اليها كل البلقان عدا اليونان ، أصبحت جميعا دولا شيوعية ملتحمة أشد الالتحام ، مصيريا وبقائيا ، اقتصاديا وحربيا ، بالاتحاد . أصبحت كتوابع أو أقمار تدور في فلك شمس الاتحاد . ويلخص هذه الكتلة سياسيا حلف وارسو ، واقتصاديا منظمة الكوميكون

ولقد كان معنى هذا ان قوه البر العظمى المرتكزة على اوسع قاعدة فى أوراسيا قد تضخمت حنى ابتلعت لاول مرة المنطقة البينية أو الأمفيبية التقليدية التى تقع فى شرق اوربا حتى وسطها ، ووصلت بلالك الى البحار المفتوحة فى البلطيق وبحر الشمال والبحر الاسود ومشارف البحس المتوسط ، ولم تعد بذلك حبيسة قاريتها ، لقد اتحدالفبال والتمساح فى حظيرة واحدة

وبالاضافة الى هذا فلم تلبث كتلة الصين الضحية ، وقد استيقظت من بياتها الشعوى التاريخي وتجدد شبابها بالثورة ، ان انضمت الى المسكر الشيوعي ، لتؤكد فيه اكثر وأكثر صفة القارية والامتداد المتصل بلا انقطاع ابتداء من بجر الشيمال حتى المحيط الهادى الحنسويي ، ومن

القطبيات حتى المداريات ، وكنتيجة لهذه النوسسان المطردة ارتفعت نسبة الكتلة الشيوعية باطراد: فقبسل الحرب كانت تضم نحسو ، ١٪ من سكان العسالم ، وفي ١٩٥٥ بلغت ٢٦ ،/، من مساحة العالم ، ٣٦ ،/، من مساحة العالم ، ٣٦ ،/، من التاجه الصناعى ، اى انها بوجه عام تزيد اليوم عن الغه مليون نسمة (١)

ماذا عن الجانب المقابل ؟ هنالك التأمت كل أورباالفرية تحت زعامة مد ولا نقول وصاية او حماية مد الولايات في كتلة مضادة تمتد من اشباه جزر البحر المتوسط حتى السباه جزر اسكندناوة ، بعمق في الداخل يصل الى المائيا الفربية ويستوعبها ، ومعنى ذلك أن قوى البحر في أوربا جميعا ، ومن ورائها موارد مستعمراتها عبر البحار ، ومن خلف الجميع قوة البحر الكبرى امريكا ، قد تجمعت في حلف مقدس ضيد الاتحاد وكتلته

وعلى الغور تبدو المحصلة الإستراتيجية العسسامة للموقف وقد استقطاب العالمان المتنافران « استقطاب ثنائيا bi-polarisation في كتلتين رهيبتين تتقاسمان العسالم كمعسكرين مسلحين كالترسانة ، وتقفان وجها لوجه بغير حاجز ارضى أو فاصل اقليمي بينهما ، الكتلة الشرقية الشيوعية، والكتلة الغربية الراسمالية ، والنقطة الحيوية انه باختزال المنطقة البيئية الفاصلة ، قد تأكد لاول مرة النمط الجيوستراتيجي الجديد للعالم : لقد أصبح العالم سياسيا « نصفي كرة » ، بعد أن ظل قرونا وهو بمثل نظاما واحدا مفلقا بتلع الكرة الارضية باسرها ، غير أنسان ننسي في هذا الانقلاب أن « نصف الكرة» المارسمالي الا بغضل ولا فرض نفسه إلى جوار النصف الراسمالي الا بغضل

Keith Buchanan, «West Wind, East Wind», Geog. (1) Nov. 1962, p. 334; J.P. Cole, p. 245.

استفادته الى اقصى حد من الصراعات الداخلية والتناقضات الفائرة بين قوى هذا الفرب ، وفى النتيجة زال الى الابد احتكار القوة فى يد الغرب الاوربى ، وانتقل العالم لاولمرة فى التاريخ الحديث الى مرحلة ثنائية القوة ، وذلك هو المفرى العميق ، والمفعم بالنتائج لاخسر تطورات الصراع العسالى

وسيلاحظ في هذا النمط الثنائي البتار ظاهرة لهسا مغزاها ، فعلى طول جبهة الالتحام بين المعسكرين تنتشر الدول والوحدات المزقة التي أخضعها الاستقطاب الثنائي لقسمته السليمانية - في الشرق على محور عسرضي وفي الغرب على محور طولى ، فثمة في الشرق كوريا الشمالية والجنوبية ، والعسين الشعبية والوطنية ، ثم فيتنسام الشمالية والجنوبية ، وفي الغرب يبدأ الانشسطار من مستوى الدولة حتى يصل الى مستوى المدينة ،على الترتيب أوربا الشرقية والغربية ، المانيا الشرقية والغربية ، وبرلين الشرقية والغربية !

وعند هذا الحد سيلاحظ ان الكتلة الفربية بفضل مستعمراتها المترامية حول العالم ، كانت عشية الحرب اكبر مساحة وسكانا من الكتلة الشرقية ، واخطر منذلك انها كانت تطوقها من الغرب والجنوب والشرق ، بسل ومن الشمال كذلك حيث تقترب امريكا الشمالية اقترابا شديدا من شمال أوراسيا عبر المحيط المتجمد . وبمعنى اخر فقد كانت الكتلة الشرقية تمثل جزيرة مضخمة حما ولكن جزيرة في النهاية من وسط بحر الكتلة الفرية . ومن هذه الحقيقة الجغرافية نبعت كل استراتيجية الفرب بعد الحرب

encirclement أو الاحاطة containment الاحتواء عنصلة منصلة



شكل ( ٢٢ ) الاستنقطاب الثنائي ، واسترانيجية الاحاطة والاحتواد .

الحلقات من الاحلاف العدسكرية السياسية ، الدفاعية الهجومية ، تتحلق حول الاتحاد وتنقطها نحو ١٠٠ من القواعد الحربية والبحرية والجوية ، اما مهندسها فهو الولايات المتحدة التى تختزن نصف مجموع قواتها المسلحة تقريبا في تلك القواعد . فهناك من الشمال الفربي حلف الاطلنطي .m.a.t.o من السسم على مسسمى تماما ـ رأس السلسلة والركيزة الاساسية التى تترامى من النرويج حتى تركيا بلا انقطاع حول أوربا ـ

نم يل حلف بغداد سابعا والحلف المركزى حاليا في الشرق الاوسط . هسدا عدا حلقسة اخرى حاليا في الشرق الاوسسط مفقودة سهى منظمة حلف دفاع الشرق الاوسسط العربي . ما يأتي في النهاية حلف جنوب شرق آسسيا العربي . ثم يأتي في النهاية حلف جنوب شرق آسسيا عده تتكفل قوة الولايات المتحدة نفسها بالضلوع الشرقية للمعسكر الشرقي ، لا سيما بغضل وجودها في اليابان المحتلة وكوريا الجنوبية وصسين فورموزا

لقد ضرب الغرب في مقابل الستار الحديدي الشيوعي نطافا ناريا أو حلقة حديدية رأسمالية! وبين هذا وذاك استعرت « الحرب الباردة » واشتعل السلم المسلح! ولن يخفى أن الكتلة الشرقية في هذا كانت عشية الحرب. اقرب الى موقف الدفاع بينما أن الكتلة الغربية كانت اقرب الى الروح الهجومية

على انه قد كان من الواضع فى ظل الاستراتيجيسة التقليدية اى السابقة للذرة ان الفريهين الجبارين اذا ارادا ان يشتبكا في معركة ، فان ارضها لا يمكن الا أن تكون فى غرب اوربا ، لماذا ؟ لان هناك ثلاثة ميادين واتجساهات يواجه فيها كل منهما الاخر مباشرة : الاتجاه ألقطبى فى الشمال ، ودائرة الهادى على احد الجانبين ، ونطاق غرب اوربا على الجانب الآخر (۱)

فاما الطريق القطبى فصحيح أنه لم يعد بحرا جليديا مفلقا تماما بفضل التطورات البحرية الحديثة وخاصسة جهود الروس فيها ، واهم من ذلك أن الطيران قلب قيمته الاستراتيجية كلية فجعله اقصر طريق بين الاتحسباد

<sup>(</sup>۱) قوست ٠ ص ٢٠٠

والولايات بل جعله « البحر المتوسط » القطبى الجديد . ولكنه مع ذلك يظل غير صالح الإللفارات الجوية المداهمة وعمليات التدمير الفجائية stunt flights وليس لحركة الجيوش

اما جبهة الهادى ازاء سيبيريا والاسكا ، حيث يكاد يتماس العملاقان ، فطريق برى طويل جدا ومتطوح عي القاعدة البشرية والعمرانية الكبرى في كل من الاتحساد والولايات على حد سواء ، ولهذا لا يبقى الا جبهة غرب اوربا التى اصبحت بذلك ارض تخوم بكل معنى الكلمة بين الاتحاد والولايات وخط الدفاع الاول عن الاخيرة ، بين الاتحاد والولايات وخط الدفاع الاول عن الاخيرة ، حتى لقد عدها البعض حينذاك اهم منطقة استراتيجية في العالم ، من هنا تاتى اهمية حلف الاطلنطى الحيسوية والحرجة معا

وهناك بعد هذا بعض فروق جفرافية بين المسكرين والقطبين تؤثر في استراتيجية كل منهما ، فبين المسكرين نجد أن المسكر الشرقي كتلة أرضية واحدة متصلة بلا انقطاع ، بينما بتالف المسكر الفربي من جزيرتين كبيرتين هما غرب أوربا وأمريكا الشمالية ، يفصل بينهما كالأخدود المحيط الاطلسي ، ومع ذلك فلا ينبغي أن ننسي أن المسكر الشرقي رغم اتصاله الارضي شكلا ، فهدو ينقسم أيضا الى جزيرتين بشريتين عظيمتين هما شرق أوربا والاتحاد في الغرب ، وكتلة الصين وزوائدها كوريا وفيتنام في الشرق ، ويفصل بينهما « خط الاستواء الصحراوي » الهائل في العالم القديم ممثلا في صحاري ومرتفعات وسط آسيا وسيبريا

ثم يأتى فارق جفرافى آخر بين القطبين ، فبحكم الموقع، يستقر الاتحاد فى نصف الكرة « اليابس » ، بحيث يتصل مع أو بقترب من رقعة كبيرة من مسطح الارض وعدد



شكل ( ٢٣ ) خط أبعاد ١٥٠٠ ميل حول الانعاد السوفييتي والولايات المتحدة .

وفير من الدول ونسبة هامة من البشرية . وهو لهما الستطيع ان يضرب وأن يتعدد بسهولة وفاعلية في ممدى نطاق ضخم بعجهود أقل . أما الولايات المتحدة فععزولة في نصف الكرة « المائي » عن كتلة اليابس وجمهرة الدول وأغلبية سكان العالم ، وعليها لكي تصل اليها أن تنفق مجهودا وتتكلف باهظا للانتقال الي مسرح الصراع . ويتفسع هذا أذا نحن رسمنا خطوط أبعاد متساوية ويتفسع هذا أذا نحن رسمنا خطوط أبعاد متساوية خط أبعاد . همثلا خط أبعاد . همثلا ألم الولايات شيئا من ذلك (١)

تلك اذن استراتيجية الصراع الجديد ، فهل تشكل مع الماضى معادلة ما اختزالية مكثفة ؟

<sup>(</sup>۱) جون کول ، ص ۱۲۱ -۲۲۲

# النظرية العامة فن

بهعنى آخر ، انها نظرية عامة فى الاستراتيجية العالمية .

تلك التى آن لنا أن تنشدها بعد أن تتبعنا ، فى موضوعية تقريرية بقدر الإمكان ، مراحل التاريخ وأدوار الصراع ، ولسوف تكون مثل هذه النظرية بطبيعتها ، وبالضرورة ، محاولة شخصية تقديرية أكثر منها موضوعية تقريرية : يجوز أن تكون موضع خلاف أو محل تعديل ، ولكن هذا لن يقلل من خطرها ، لانها \_ بالاسقاط المستقبلي \_ يمكن دائما أن تخضع للتحقيق والاختبار ، فأذا ما نجحت فيمكن أن تكون بوصلة للمستقبل ومؤشرا للتنبؤ الاستراتيجي ، وهي بهذا جديرة بان تكتسب قيمة كبسرى في التطبيق العملي عند الاستراتيجيين والساسة الى جانب قيمتها الاكاديمية للجغرافي والمؤرخ وطالب العلوم السياسية

ونبدا على الغور فنقول ان الذي قدم مثل هذه النظرية العلوية الطموح هو الجغرافي السياسي الكبير هالغورد ماكيندر ، الذي طالما اعتمدنا في بحثنا هذا على كثير من الحقائق والتفاصيل التاريخية التي أوردها في عرض نظريته ، وما نعرف محاولة لوضع مثلها قبله الا اقتصرت على جزئيات ضيقة غير مكتملة ، ولا بعده الا وكانت تعديلا له أو تعليقا عليه . فقبله تكلم الجغرافي الألماني الكبير له أو تعليقا عليه . فقبله تكلم الجغرافي الألماني الكبير دانول في ١٩٠٠ كثيرا عن قرة البر أزاء قوة البحر ، وسبق

ماكيندر الى التنبؤ بان النصر النهائي سيدهب الي قوة البر بفضل تفوق مواردها (١)

وقبله كذلك تكلم الأميرال ميهان عن قوة البحر ودورها في التاريخ في كتابه Fea Power on History في التاريخ في كتابه رهو \_ الذي كان يكتب في عصر سيادة بريطانيا المطلقة على البحار ـ يرى أن الفلبة في الصراع من أجل السيادة العالمية مقدرة للقوة البحرية بفضل مروتتها وحريتها في الحسركة · `وامكان اعتمادها على موارد ما وراء البحار ، وعلى هذا الأساس دعا بلده الولايات المتحدة الى بناء قوة بحسرية ضخمة تتكافأ مع قاعدتها الارضية العظيمة من ناحية ، ومحيطيها الهائلين ، من ناحية اخرى ، وطالب بحفر قناة بنما لتتحول بها من دولة ساحلين الى دولة ساحل واحد ، وحدد مجال نفوذ الولايات البحرى بفرب الاطلسي وشرف الهادي ، واعتبر أن الدفاع عن الولايات المتحدة لا يبد! عند سواحلها بل عند حدود هذا المجال البحرى ، وراى ان بريطانيا هي الحليف البحري الطبيعي للولايات ، وتنبأ بعد مذا باهمية جزر الهادى هاواى والفلبين ، كقواعد أمامية متقدمة للدفاع ، كما تنبأ بخطورة جزر الكاريبي بالنسبة لبرزخ بنما ، واوصى بضرورة السيطرة على هذه وتلك ، اى دعا الى الاستعمار البحرى بصراحة ( ٢ )

ومن الهاضع أن جميع آراء وتوصيات ميهان قد نفذت بالفعل حوالى دورة القسرن في ادارة تيسودور روزفلت ، وواضح كذلك أن دعوته متفائلة بالنسبة للقوى البحسرية اذ يبشرها بالانتصار ، على أن الأوضع أنها لا تقدم نظرية استراتيجية كاملة بمعنى الكلمة وأن فسرت جانبا من الحقيقة ، بالاختصسار ، أنه قدم آراءه في أطار ومجال

Bowen, «Geog. of Nations», p. 4. (1)

<sup>(</sup>۲) الجيونولتيكا ، ج. آ مى ۲۰۷ ـ ۲۰۹

أمريكي أولاء وفي ظل عصر السيادة البحرية الفائمه نابيا اما بعد ماكيندر فليس ثمه الا تعديلات وتحفظات على النظرية ، تملأ ثفراتها أو توضيع معالمها دون أن تهز اركانها على الارجح . ولعل أهم هذه التعليقات ما جاء من أقلام الجنرافيين البريطانيين أيضا ، فوست وفيرجريف وايست ثم العالم السياسي الامريكي سبيكمان ، فكان فوست اكثر حدرا في تفسير الحقائق الطبيعية والبشرية ، الامر اللى دعم النظرية اكثر مما قوضها ، اما فيرجريف فقد كتب كتابًا كاملا عن « الجغرافيا والقوة العالمية ، تبدو فيه بلا جدال افادته الكبيرة من ماكيندر مثلما يبدو في نهائته تحديد أدق وأوضح لخطوط النظرية أثراها بالتاكيد. بل سنرى أن كتابه هذا سيقرن في الترجمات الاجنبية في الخارج بكتابات ماكيندر ٠ أما ســـــبيكمان فقد أدخل تعديلات جوهرية على صلب النظرية قد تصل الى حد الانتقاض عليها ، وسنعرض نحن أولا لنظرية ماكيندر ثم نردفها بتعديلاتها وتفريعاتها المختلفة هده

### ماكيندر والهارتلاند

نشر ماكيندر اساسسيات نظريته في ١٩٠٥ في مقال اخبر قصير وسعه الى كتاب في ١٩١٩ ، ثم عاد في مقال اخبر في أثناء الحرب الثانية ليعدل بعضا من ارائه لتتفق مع تطورات السياسة العالمية (١) . وقد بدأ بالنظر الى العالم ككل ، فوجده يتوسع بالتدريج عبر التاريخ نحو وحدة كوكبية . فمع تطور الحضارة ، ولا سيما منها وسائل

Geographical Pivot of History; Democratic (1) Ideals & Reality; The Round World & the Winning of Peace», Foreign Affairs, 1943, pp. 595-605.

النعل والمواصلات ، اتسع نفس الحركة البشرية ومدى التوابطات الانسانية ، الى أن كان القرن التاسع عشر فوحدت القاطرة القارات والباخرة المحيطات ، وفي القرن العشرين أحكمت الطيارة نسج الجميع في وحدة كوكبية شامله حتى لم يعد هناك « اقليم كامل متكامل أقل أو أكثر من سطح الارض جميعا »

وعلى هذا نظر ماكيندر الى العالم القديم كقارة واحدة ضخمة ذات ثلاثة فصوص ملتحمة يتوسطها اسما وفعلا البحر المتوسط وتضم ثلثى مسماحة اليابس ودعاها «الجزيرة العالمية World Island». وتضم الجزيرة العالمية وحدها سبعة أثمان سكان العالم ، بل ١٥ على ١٦ اذا اضغنا الجزر التى تحف بسواحلها ، اما القارات الآخرى . الامريكتان وأستراليا ، فلا تزيد مساحة عن ثلث اليابس ، وسكانا عن ١ على ١٦ من البشرية ، فهى اذن لا تزيد عن ان تكون اقمارا صغيرة مبثوثة حول الجزيرة العالمية وتدور في فلكها ، والكل يقع في محيط واحد وان تعددت اسماؤه هو « المحيط العالى World Ocean »

ثم نظر ماكيندر الى هذه الجزيرة العالمية فوجد لها قلبا يمثل محور ارتكازها ونواة العالم القديم دعاه اولا منطقة الارتكاز Pivot Area ثم عدله الى قلب الأرض منطقة الارتكاز Heartland ، وقلب الارض فكرة طبيعية مركبة ، هى محصلة عناصر ثلاثة ، سهولة التضاريس ، الصرف الداخلى ، وسيادة الحشائش ، وعلى هذا الاساس الثلاثي يمتد الهارتلاند من حوض الفولجا غربا حتى سيبيريا شرقا ، وقلب ايران جنوبا ، وهو بهذا يضم مساحة ضخمة متصلة بلا انقطاع من اوراسيا تبلغ ٢١ مليون ميل ، وتبتلع متاحز رة العالمية

ولان الهارتلاند سهلى في مجموعه ، عشبى في غطائه ، نهو منطقسة الرعاة بالضرورة واقليم حركة الخياله والفرسان بامتياز ، ولان الهارتلائد منطقة صرف داخلى تضيع انهارها في قلب القارة في بحار داخليسة أو تنتهى مشاولة الى المحيط المتجمد في الشمال ، فهى منطقة لايمكن للأساطيل البحرية الساحلية أن تصعد فيها ، وبالنائي لا يمكن أن تلجها ، أنها المنطقة الوحيدة على سطح الأرض التي تترامى مساحتها بها فيه الكفاية لكى تبتعد ابتعادا سحيقا عن البحار والسواحل ، وبالتالى تمتاز بحصانة طبيعية تامة ضد الفزو البحرى

ومن ثم فهى يمكن أن ترسل تباعا بموجات الفرسان والرعاة على الاقاليم المجاورة ، ولكن يستحيل على تلك الاقاليم أن تتبعها داخل الهارتلاند لترد عليها ، وبالفعل فأن التاريخ يسجل عشرات الموجات والفزوات التاريخية ، ابتداء من الهون والآفار حتى المفول والاتراك والتتار ، خرجت من الهارتلاند تضرب في كل اتجاه دون رادع حقيقي يتعقبها في عقر دارها ، ومعنى هذا أن الهارتلاند بمكن أن يهاجم لكنه لا يهاجم : أنه قلعة دفاعية طبيعية المور وامثل نموذج للدفاع بالعمق

وقد ظلت قوة الهارتلائد محدودة مابقيت كل قاعدة اقتصادها الرعى وكل قوتها البشرية الرعاة . لكن الأمر اختلف تعاما حين تحول الى اقتصاديات الزراعة والصناعة الحديثة ، واستقرت جدور السكان في الأرض وتضخمت قوتهم البشرية عدديا . وقد حدثت هذه الثورة الحقيقية عين وحد من مسكوفى ، وورثت الروسيا امبر اطورية المغول ، وحلت حركة القطار محل حركة الخيل . ولعل اثر للقطار كان اخطر في الهارتلاند منه في أي منطقة اخرى

في العالم ، فقد أصبح أداة توحيده سياسيا واستراتيجيا وما الضغوط التي مارستها الروسيا والاتحاد السوفييتي في تاريخهما الحديث على دويلات البلطيق وبولنده وشرف أوربا وتركيا والشرق الأوسط وأيران والهند والصين الا الترجمة الحديثة للضغوط التي سبق أن مارسها رعاة الاستبس على جميع حواف الهارتلاند والآن ـ ولاول مرة في التاريخ ـ تحتل قلعنة الهارتلاند حامية كافية في العدد وكفء في العدة

وعلى الطرف النقيض من الهارتلاند تعرف ماكيندر على نطاق ساحلى محيطى بحت ضخم يفلف الجزيرة العالمية على شكل هلال متصل بدرجة او باخرى . ذلك هو « الهلال الخارجي او الجزرى Outer or Insular Crescent » الذي يضم بريطانيا وكندا والولايات المتحدة وجنوب افريقيا واستراليا واليابان . وهذا النطاق هو مهد القوى البحرية ويتمتع ، منذ الكثيوف الجفرافية ، بحركة وحرية الملاحة على اوسع نطاق في المحيط العالمي . وهو الذي وضع هيكل الاستعمار البحري كنظام كامل في العصر الحديث

واخيرا ، وبين الهارتلاند البرى البحت والهلال الخارجي المجزرى البحت ، يضع ماكيندر نطاقا ثالثا يسميه « الهلال الداخلي Inner Crescent » يضم المانيا ، النمسا ، تركيا ، الهند ، والصين ، والنطاق بطبيعته برى جزئيا ، محيطي جزئيا ، ومن الواضح أن هذا يقابل ما وصفناه من قسل بالمنطقة الامفيبية أو البينية ، ولكن لعل خير تسمية أه مي ماقدم فيرجريف ، أذ دعاه بمنطقة الارتطام أو الالتحام هي ماقدم فيرجريف ، أذ دعاه بمنطقة الارتطام أو الالتحام تعبر عن طبيعته كضحية للتصادم وكارض للمعركة بين الهارتلاند والسواحل

Geography & World Power, p. 334. (1)

وقد تعمق ماكينسدر التجربة التاريخيسة للسواحل الهامشية في صراعها مع القوى القارية ، فوجد انه رغم سسسيادة القوى البحرية المطلقة ممثلة في بريطانيا على البحار ، ورغم ما ببدو في القرن التاسع عشر وفي الحربين العالميتين ، من أن كفة القوى البحرية هي الراجحة ونجمها مو الصاعد ، الا أن هذه نظرة جزئية وللتاريخ في مجموعه درس آخر ، فهو نذير دائم للقوى الساحلية البحرية , وتحدير لها من أن تطمئن تماما الى تفوقها وسيادتها

حقا أن الوحدات الساحلية البحرية تمتاز بنمو مبكر Precocious بغضل ما تتمتع به من حماية طبيعية ، ولها بحكم حركتها الطلقة واتصالاتها وانفتاحها على العالم فضل المبادرة الى التحضر والشروة سواء بالتجارة او بالاستعمار ، وبالتالى فلها فضل السبق الى القوة ، ولكنها في النهاية تعانى من صغر القاعدة الأرضية ان لم تكن في المدى الطويل لا تلبث الوحدات في المدى الطويل لا تلبث الوحدات القارية الضخمة أن تلحق بركب التطور والحضارة ، فتنطلق من قاعدة ارضية فسيحة غنية منوعة نحو السواحل والبحار ، وعندها تسقط لها الوحدات البحرية كالثمرة الناضجة كما لو بحكم القدر

وما اكثر الأمثلة في درس التاريخ : بمجرد ان وحدت ايطاليا تحت روما ؛ اصبحت صقلية تابعا لشبه الجزيرة ، وبمجرد أن نضجت اليونان سياسيا وماديا ، فقدت كريت لها استقلالها وقوتها وكانت من قبل مركز الحضسارة والسيادة ، وبمجرد أن ظهرت قوة مقدونيا الأكثر قارية مقطت لها اليونان الاكثر بحرية ، وبمجرد أن ظهرت قوة روما سقطت لها اليونان (۱)

Democratic Ideals, pp. 50 et seq.

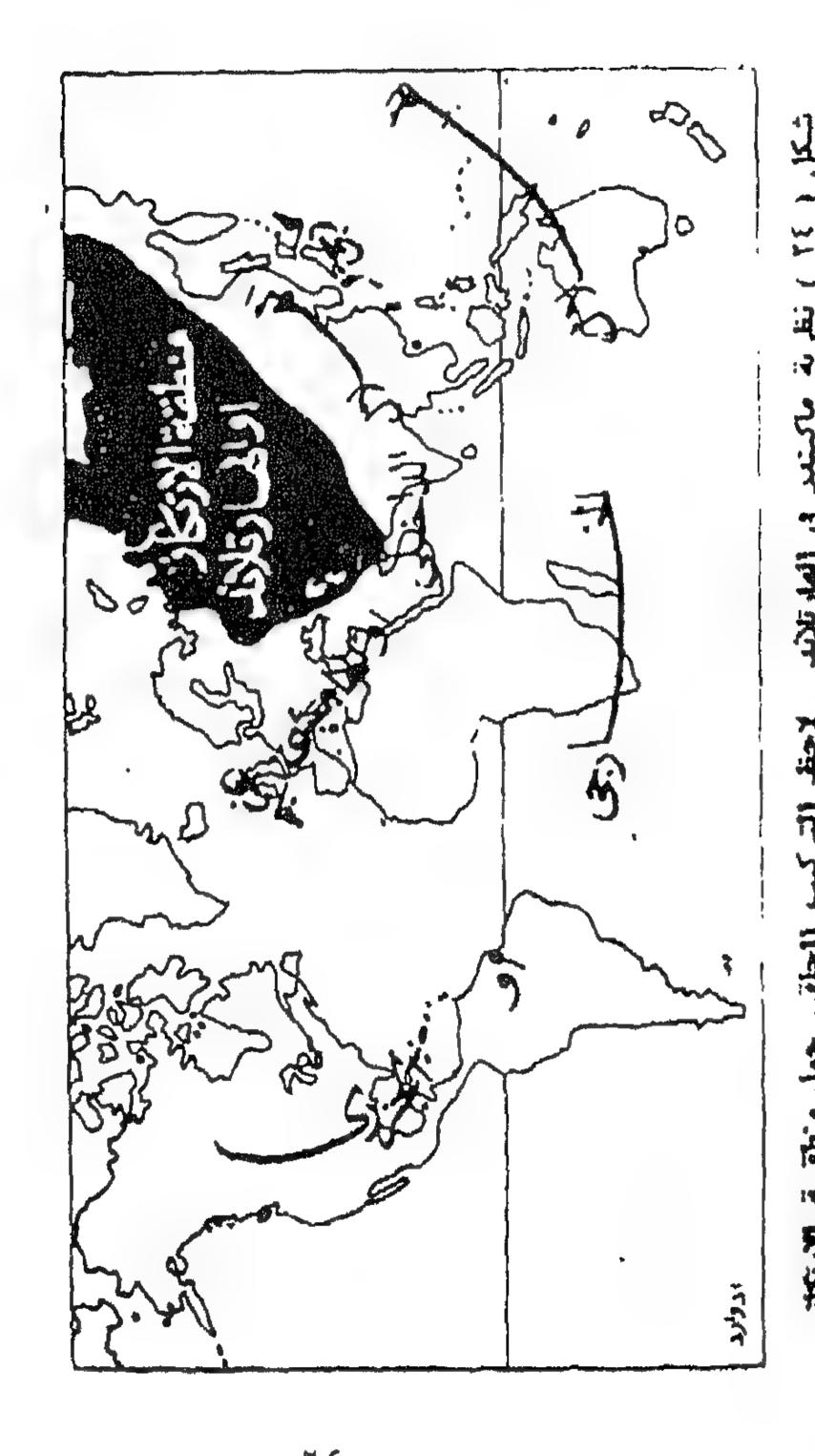

\_ 780 \_

هكذا قد تبدأ الفلبة والسيطرة للجزر على أشباه الجزر ، ولاشباه الجزر على الوحدات القارية ، ولكنها تعود في النهاية لتستقر في أيدى الوحدات القارية الضخمة ، من هنا يرفع ماكيندر صيحة التحذير للقوى البحرية ، ويقرع نواقيس الخطر بالنسبة للمستقبل ، ويرفض أن يخدعه تفوقها الحالى أو القريب ، ولا يجد مبررا لأن يفترض أن المستقبل يمكن أن يختلف عن الماضى

وبي هذا السباق يعود ماكيندر الى الحاضر فيجد ان الرجحان كفة القوة في صف دولة الهارتلاند جدير بان يؤدى بها الى توسعها على حساب الأراضى الهامشية في أوراسيا وبالتالى يمكنها من أن تجند مواردها القارية الضخمة لبناء الاساطيل البحسرية ، ومن ثم تكون الامبراطوزية العالمية على مرأى النظر ، ومن الممكن أن يحدث هذا لو أن المانيا تحالفت مع الزوسيا » ( الاتحاد السوفييتي ) ، أي أذا اتحد الهارتلاند بصورة أو باخرى مع الهلال الداخلي ، سواء كانت السيطرة في هذا الاتحاد للروسيا أو لألمانيا ، وسواء تم هذا الاتحاد بالفزو أو بالاتفاق

وعند هذا الحد يتضح بجلاء أن شرق أوربا هو مفتاح الهارتلاند ، وبالتالى يصل ماكيندر ألى معادلته الثلاثية الشهيرة التى تلخص كل نظريته التى جاءت أحداث الحربين العالميتين مصداقا لكل فروضها:

من يحكم شرق اوربا يسيطر على الهارتلاند من يحكم الهارتلاند يسيطر على الجزيرة العالمية من يحكم الجزيرة العالمية يسيطر على العالم وفي هذا الضوء برى ماكيندر أن الحرب العالمية الاولى وأكثر منها النسانية هي حرب مباشرة بين القاريين والساحليين ، بين فوى البر والبحر بلا ادنى جدال ، وف كلتا الحربين حاولت المانيا أن تخضع الروسيا أو الاتحاد السوفييتى لتسيطر على الهارتلاند ، وأذا كان قد حدث العكس بالفعل ، وأنتهت الحرب الأخيرة بسيطرة الاتحاد السوفييتى على كل شرق أوربا بمسا فيه شرق المانيا ، فأن هسلا لا يغير من النتيجة في شيء ، وأنسا يستبدل بالمانيا الاتحاد السسوفييتى كالقبوة التى سيطر على الهارتلاند ومفناحه شرق أوربا ، ومن ثم التى يمكن أن نسيطر بعدها على الجزيرة العالمية ، فالعالم فى التحليل الأخير

وهو يرى أن الاتحاد السوفييتى قد خرج من الحرب وهو أعظم قوة برية على وجه الارض ، وأكثر من ذلك ، وهو في أقوى وضع دفاعى استراتيجيا ، بينما يجد أن المجزر البريطانية في المحيط المتوسط ( الأطلسي ) أصبحت في عالم المردة الجديد أشبه شيء بمالطة في البحر المتوسط ، وليس هناك ما يمنع لذلك من أن تقع في يد قوة قارية بالفزو أو على الأقل أن تزداد التحاما بالقارة في سياستها ومصيرها ، وهذا الوضع برمته يعيد الى الاذهان بقوة درس التاريخ ما بين القوى البحرية الصغيرة ( ولكن السابقة ) والقوى البرية اللاحقة ( ولكن الضخمة )

وعلى هـا فمستقبل العالم يتوقف على حفظ التوازن في القوى بين الاقاليم الساحلية وبين القوى الداخلية المتوسعة ، وفي سبيل هذا التوازن نصح ماكيئدر بخلق نطاق من الدول الصغيرة المتماسكة في شرق اوربا \_ الصف الاوسط الاسلط Middle Tier في يقصل المارتلاند والقوى كما دعاه \_ حتى يقصل بين الهارتلاند والقوى الساحلية ويعزله عنها ، وقد تحقق هـلا بالفعل منه فرساى ، ولكن هـلا الصف الاوسط

نفسه اصبح جزءا من السكتلة الشرقيسة ، اى ارتبط الهسلال الداخسلى بالهسار تلاند اوثق الارتبساط ، ولهذا فان التوازن المطلوب لابد ان يأتى الان من جانب الولايات المتحدة ، أكبر وآخر معاقل القوة البحرية

ومع ذلك فينبغى ان نلاحظ ان الولايات المتحسدة بدورها يمكن نظريا ان تشحول بمنطق ماكيندر الى شيء السبه ببريطانيما في المحيط الاطلسي ، فلو ان هارتلاند الاتحاد السوفييتي الذي يحكم شرق اوربا توصل يوما ما الى السيطرة على الجزيرة العمالية ، فان العمالم الجديد سيصبح محاصرا من الشرق ومن الغرب كجزيرة اقل وزنا وقوة بين ذراعي الجزيرة العالمية ، وحينت يكون همذا قلبا كاملا للوضع الذي كان سمائدا قبل الحرب الاخيرة حين بدا الهارتلاند كجزيرة محاصرة قبل بحر القوى البحرية ومستعمراتها ، وحينتك تكون المهراطورية العالمية على مرمى حجر او على مراى النظر

واخيرا فان ماكينسدر يرى ان الصراع بين القوى البرية والبحرية ، الذى يعبر عن حركة القطسار ضد حركة السفينة ، لم يتاثر بمقدم الطيسارة ، بل انها لتؤكده بمثل ما تدعم نظريته ، ففى رايه ان المسلاحة الجوية والقوة الجوية هى فى الدرجسة الاولى سسلاح لقوة البر ، انها بمثابة سسلاح فرسان امفيبى جديد ، فى صف قوة البحر ، فى صف قوة البحر ، لان الموقع المركزى المتوسسط كهذا الذى يمتلكه الهارتلاند ميزة كبرى فى الحرب الجوية . كذلك تنبأ بأن استخدام القوى البحرية لطريق كالبحر المتوسسط فى المركزى الموسسط للاحة لن يكون الا بموافقة او تحت رحمة قوى البر ، فى الطريق بالحرب الجوية ، كما حدد وظيفة بريطانيا الطريق بالحرب الجوية ، كما حدد وظيفة بريطانيا

منه القوة الجوية في انها مجرد « مطهار في خنه ق الو حاملة طائرات كما قد نقول

ذلك في اسساسسياته هو هيكل نظرية ماكيندر في الاستراتيجية العالمية ، ويمكن الان ان نحدد فضسله هو وقيمتها هي في ثلاث ، فاولا ، استطاع ان ينظر الى العالم كسكل في ضسوء وحدة الارض ، وعلى اسساس ان العالم قد صار عالما واحدا ، ومن ثم نظاما سياسيا واحدا … « نظاما مغلقا » يعنى ، وبهذا كان « اول من امدنا بفكرة كوكبية عن العالم » وهو في هذا قد « جند الجفرافيا في خدمة السياسة والاستراتيجية » كما عبر البغير وبنانت (۱) ، وقد كان هدف ماكيندر الاساسي كما قال آن يضع « معادلة جغرافية تستطيع ان تركب فيها اى توازن سياسي » ، وبغضل نظرته المكوكبية فيها اى توازن سياسي » ، وبغضل نظرته المكوكبية بين قوى البر والبحر

ثانيا ، الى جانب النظرة الكوكبية لم يغفل النظرة الاقليمية ، ومن هنا اسمستطاع ان يخرج بثلاثيته الاسماسية : الهارتلاند ، الهلال الداخلى ، الهلال الخارجى الجزرى . وهذه لا شك هى الاقاليم السياسية الطبيعية المكبرى والاكثر خلودا فى العالم ، وقد نجع فى ان يتعرف على ملامع وتوجيهات كل منها ، ومن الواضع ان الاقاليم الثلاثة هى فى الحقيقة بناء حلقى الواضع ان الاقاليم الثلاثة هى فى الحقيقة بناء حلقى يقوم الهارتلاند ، ثم حوله كحلقة وسطى الهلال الداخلى ، وفى النهاية حلقة أوسسع واكبر محيطا هى الهاللال الداخلى ، الخارجى ، ولن يخفى ان الاساس الدفين الذى يحدد هذه الاقاليم انما هو فى النهاية الموقع ما الموقع الجغرافى م

Geogr. Journal, 1944, p. 131.

الموقع النسبى - الموقع اعنى قربا او بعسدا من قلب اليابس او ساحل البحر

ثالثا ، واخيرا ، لم يكتف ماكيندر بالتشخيص ولكن توصل الى التنبؤ مع أنه يعلن أنه ليس هدفه ، فقد استطاع من البعد التاريخى أن يضع يده على احتمالات ومصاير الصراع بين قوى البر والبحر ، فلم تخدعه شهادة تجربة مرحلية ، وداى نذر الخطر على الافق بالنسبة للقوى البحرية ، وذلك رغم أنه بل لانه سخصيا كان « استعماريا عتيدا » ، يهمه جدا كيان الامبراطورية البريطانية . وقد جاءت نبوءته ، بعكس ميهان ، تحديرية متشائمة بدرجة أو بأخرى بالنسبة ليركز على الحاضر ، نظر ماكيندر الى الماضى والحاضر ليركز على المستقبل القوى البحرية ، وبينما نظر ميهان الى الماضى ليركز على المستقبل

والشيء اللى ينبغى ان نلاحظه انه اذا كان ماكيندر قد صنف اقاليم الصراع الاستراتيجى على اسساس «الموقع » ، نقد نظر في الحقيقة الى مصسايرها على اساس «الموضسع »اى مدى قوة القاعدة الارضيسة (بمواردها الطبيعية وقوتها البشرية ودرجتها الحضارية والتكنولوجية . . الغ ) . نوجسد ان المنتقبل بعامة ليس للمواقع المتازة ولكن للمواضع الاغنى

## نقد النظرية

الســـوال الان : كيف قوبلت نظرية ماكيندر ؟ من المفارقات التاريخية ان هذه النظرية الخطيرة اهملت في وطنها ، بينما نالت شهرة داوية وعناية فائقة خارجه في المانيا ، والمانيا النازية باللات .. فقـــد تلقفتهـا

مدرسسة « الجيوبولتيك » الإلمانية ممثلة في معهد الجيوبولتيك في ميونيخ برياسة الجنرال كارل هاوسهو في وترجمتها هي وكتاب فيرجريف ووجلات فيهما وثيقة استراتيجية خطيرة ، واصبحت النظرية اسماسسا في فلسفتها ، وكثيرا ما اعتمد هاوسهو فر في كتاباته على كتابات ماكيندر واعترف بدينه له رغم أنه «عدو بغيض» بل لقد عد مقاله عن « المحور الجغرافي للتساريخ » ، « اعظم النظريات الجغرافية العالمية جميعا » وأكد أنه « لم ير قط شيئا أعظم من همده الصغحات القليلة كرائعة جيوبولتيكية » (١) ، وقد تلقف هاوسموفر خشية ماكيندر من أن تتحالف المانيا والروسيا ليقلبها الى دعوة الى مثل هذا التحالف ، والمقول أن هذا بالغمل كان المحرك خلف تحالف هتلر وستالين في بداية الحرب، فقد الهم هاوسمهو فر رودلف هس بالكثير من أفكاره ، والهم هذا هتلر بدوره بالكثير منها في « كفاحي »

ولسكن الاتجاه الان هو الى ان تأثير هاوسهوفر على الحكم النازى قد بولغ فيه كثيرا ، وبالتالى يكون قد بولغ في تأثير ماكيندر على السياسة الالمانية (٢) ، وإيا ما كان فقد كانت النتيجة لهذا كله ان اتهم ماكيندر بانه ساعد على وضع اساس العسكرية النازية ، وهو ما نفاه هو بشدة وغضب \_ وعلى حق \_ لائه وضع اسسس نظريته قبل قيام النازى بثلاثين عاما

على أن الحرب الثانية ادت الى « اعادة اكتشاف » ماكيندر في الفرب واعادة تقييمه ، فاشتد الاهتمام به وبآرائه لا في مدارس الجغرافيا وحسدها وليكن في

Geog., Journal, 1948, p. 108.

Zeitschrift für Geopolitik, 1925.

G.R. Crone, «A German View of Geopolitics», (1)

الاكاديميات العسكرية والمعاهد السياسية كذلك . بل لقد اصبع ماكيندر بغضلها مد سواء لحسن الحظ او لسوئه ، كما عبر احد الجغرافيين مد اشهر الجغرافيين خارج الدوائر الجغرافية والمهنة ، كما عد كتابه واحدا من اخطر الكتب التى ظهرت في القرن ، فيه من البصيرة والنبوة اكثر مها فيسه من السرد والوصف . غير ان البعض يحس ان آراء ماكينسدر ربعا قد قبلت بروح نقدية اقل ما ينبغى

ويمكن ان نحصر النقد الذى وجه الى نظرية ماكيندر في الشكل والموضوع ، فمن حيث الشكل اخد عليه انه عدل كثيرا في حدود الهارتلائد بصورة مربكة ، ولكنه احتج بان تلك هي طبيعته المركبة التي تقوم على اساس ثلاثي من السطح والنبات والصرف مما لا يسمع بالتحديد الصارم ، كما ان تعديله للنظرية في اثناء الحرب العالمية الثانية يعده البعض طفيفا ولكن لا يكاد يتغرف فيه البعض على النظرية الاصلية ! (١)

واخطر من هذا تحديده للهلالين الداخلي والخارجي، فلقد ترك ماكيندر منطقة بلا تحديد بين الهلالين تشمل الاراضي المنخفضة وفرنسا واببريا وابطاليا ، ولم يضمن الهلال الخارجي في اوربا الا بريطانيا باعتبارها جزرية محيطية بحتة ، ولسكن همذه الدول السساحلية قوى بحرية بلا شك رغم انها اقل بحسرية من بريطانيا ، بل ان ماكيندر عالج كثيرا من هذه الوحدات فيما بعد في كتابه على انها قوى بحر ، ولهذا ينبغي ان ناخد مفهوم قوة البحر او البر كهسألة نسبية بالتأكيد ، من هنا عدل فيرجريف نطاق القوى البحرية ليشسمل تلك

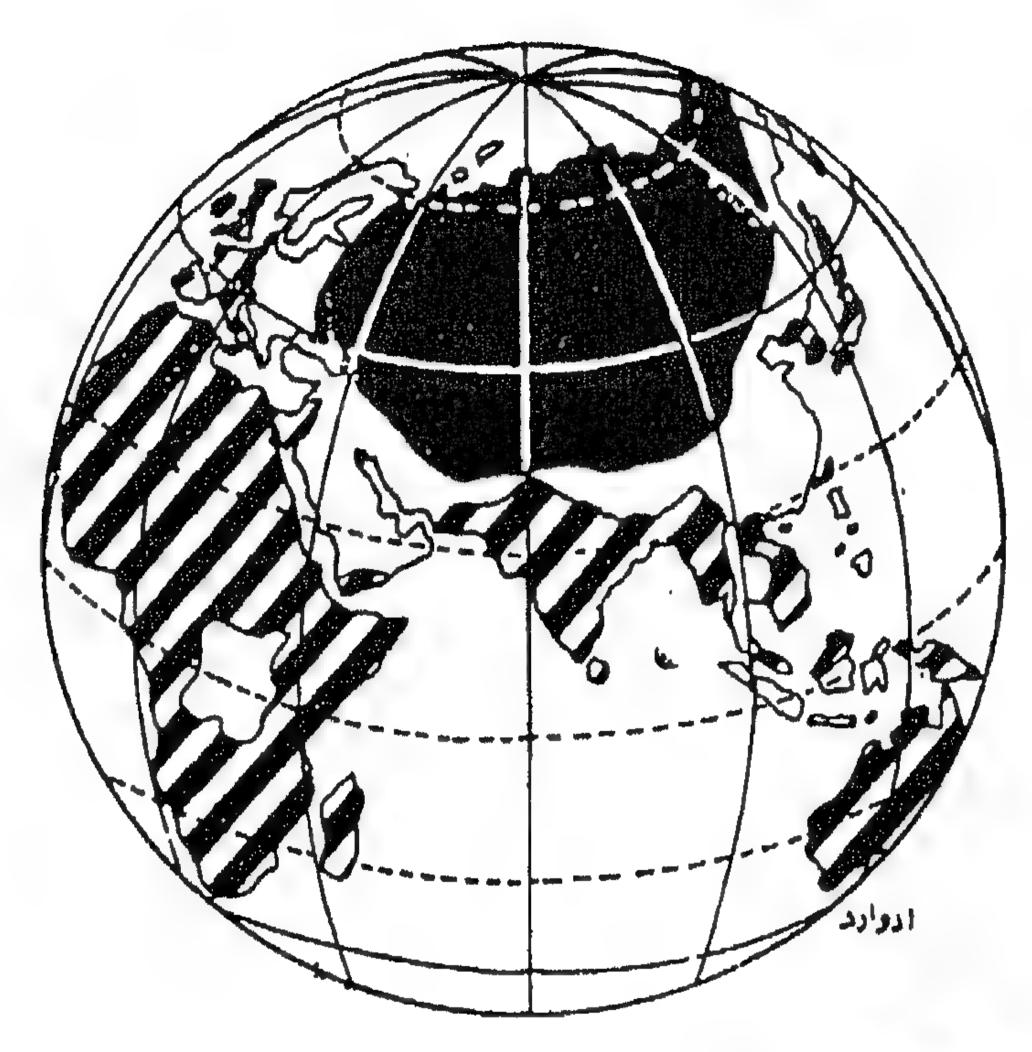

الهاربتالانال منطقة الارتطام فوى البحس

شكل (٢٥) استراتيجية القوةواقاليم الصراع السياس في العالم القديم حسب فيرجريف

الدول ، كما يضم اليها مستعمراتها البحرية على سواحل افريقيا وآسيا وآسيا وبالمثل فان ماكيندر لايرسم الهلال الداخلي كاملا ،

بل يترك ثغرات هي لاشك في صميمه كوحدات الدانوب والبلقان ، كما يففل الشرق الاوسسط . ومرة اخرى يعدل فيرجريف هذا فيمد « منطقة ارتطسامه » من البلطيق حتى الشرق الاوسط فالاقصى بلا انقطاع

اما عن الموضوع ، فقد تساءل البعض عن مدى القوة المحقيقية \_ موارد وسكانا وانتاجا \_ لـكل من الهارتلاند والسواحل ، وتكفل فوست واسبت خاصة بالإجابة (۱) فتوزيع السكان في العـالم القديم يرسم نعطا واضحا جدا في اساسياته ، فهناك قاطع محورى كثبف يعتد من غرب اوربا شاملا وسطها وجنوبها ليستمر بدرجة او باخرى في الشرق الاوسط حتى يستعيد كثافته في السيا الموسمية ، هـذا هو العمود الفقرى في ديموغرافية العالم كله ساجلي او شهبه ساحلي ، ويشمل الجزء العالم كله ساجلي او شهبه ساحلي ، ويشمل الجزء فاطع آخر من اللامعمور او شبه اللامعمور ، يبدأ من قاطع آخر من اللامعمور او شبه اللامعمور ، يبدأ من المعمور في منطقة الشرق الاوسط

ومن ثم فالهارتلاند يقع اغلبه في اللامعمور ، واقله متوسط الكثافة ، واذا كان الهارتلاند يستمد وزنه الديموغرافي من قطاعه الاوربي غرب الاورال ، فانه في السيا شرق الاورال اما قليل الوزن كما في التركستان او فاقده كما في سيبريا ، هذا بينما ان السسواحل

C.B. Fawcett, «Marginal & Interior Lands of the Old (1) World», Geog., 1947 pp. 1-12; Hans Weigert. Heartland Revisited, in New Compass of the World, 1949, pp. 80-90; W.G. East, «How Strong Is the Heartland?», Foreign Affairs, 1950, pp. 78-93.

تضم نحو الغى مليون نسمة على الاقل ، وبصورة عامة تتبع الموارد والانتاج نفس النسبة ، المحصلة النهائية ان الهارتلاند قد يكون قلب اليابس طبيعيا ، ولكنه قلب ضعيف ـ ولا نقول قلبا ميتا ـ بشريا ، اما السواحل نقد تكون هامشية ولكنها متخمة بالحياة والحيوية



شكل (٢٦) نطاق اوحزام العمران والمحركة حول نصاف الكرة الشمالي. هذا هو العمود الفقرى في هيكل البشريه

ومن هنا يلتقط العالم السياسى الامريكى نيكولاس سبيكمان الخيط ، فهو يناقش معسادلة القوة عنسد ماكيندر ، ولا يرى ان كفة الهسارتلاند ترجع في القوة البشرية او الموارد المسادية ، وينتهى الى ان « من يحكم المناطق الساحلية يسسيطر على الجزيرة العالمية » . ومعنى هسلا ان سبيكمان يتعارض بصورة مساشرة مع انتهاءات ماكيندر ، ويضع المسستقبل في صف القوى البحرية وضد البرية

سمة بعد هسدا نقسد هام وجه الى النظرية : لقسد اغفسل ماكيندر ساو بالدقة قلل سامن وزن الولايات المتحدة ودورها كثقل ضخم فى كغة القوى البحرية . وحين كتب ماكيندر لاول مرة فلا شك ان قوة الولايات لم تكن قد اكتملت ودورها الطاغى فى سياسسة القوه الغالمية لم يكن قد بدا الا بالسكاد ، اما بعد ها فقد المهارتلاند العالم المجديد بهارتلاند منافس لهارتلاند العالم القديم ، وحددت مصسير الحربين العظميين ، الى ان انتقال قطب القوة العالمية اليها فهائيا وبصورة حاسمة ، بينما تحولت القوى التقليدية في غرب اوربا الى شبه تابع لها

واخيرا ، فان كثرة من النقاد ابتداء من لورد امرى الى الميجور سفرسكى ترى ان الحرب الجوية تقوض دعائم نظرية ماكيندر . وقد رد ماكيندر على هدا \_ ان صدوابا وان خطأ كما يلاحظ جلبرت \_ بأن الحرب الجوية تدعم قوة الهارتلاند وصحة نظريته ، والاتهام يقوم على اساس ان الطيران قد كشف الهارتلاند للغزو وسلبه مناعته الطبيعية وعمقه الاسستراتيجى ، او انه على الاقل قد حيد الموقف بين قوى البر والبحر

ولقد كان امرى فى تعقيبه على ماكيندر سنة ١٩٠٤ سباقا فى بصيرة ثاقبة الى ان يرى اثر الحرب الجوية على النظرية ، فأعلن انه مع مقدم حركة الطيران الى جانب حركة القطار والبحر فان كثيرا من تلك التوزيمات الجغرافية التى رسمها ماكيندر سيفقد اهميته ، وستكون القوى النساجحة هي تلك التى تملك اعظم اساس صناعى ، واضخم قاعدة تكنولوجية ، وانتهى الى انه لن يهم ان تكون فى وسط قارة او على جزيرة ، وانما اولئك اللين يعلىكون القوة الصنسساعية وقوة

## الاخسراع والعلم سيمكنهم أن يهزموا كل من عداهم

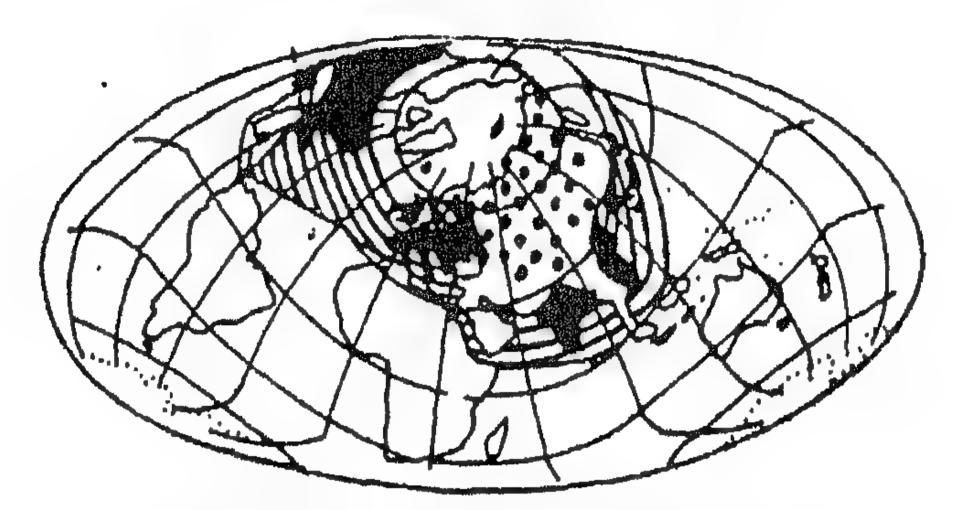

سكل ( ٢٧ ) الهارتلاند ( بالنفط ) فلب العدالم العديم ولكنه سكانيا قلب ضعيف . وكتلة السكان في العالم ( بالاسود ) ونطاق المحركة والمواصدلات حول الارض ( بالخطوط ) تفع على سواحل القارات

اما سفرسكى ـ من جيـل الحرب الثانية ـ فهو اكبر دعاة القوة الجوية بحسبانها السلاح الفيصسل في الحرب الحديثة (١) ، ويلخص بوين الموقف في ان القوة الجوية بمراحلها المختلفة « جعلت من نمط ماكيندر العالمي هراء ، ولـكن قط هراء من ادراكه ان القوة في المستقبل تكمن مع الامبراطوريات القارية بغضل تفوق مواردها » (٢) ، ومعنى هـندا النقسد جميعا في الحقيقة ان الطيران قد افقد عامل « الموقع » الجغرافي قيمته الحيوية ، ونقل الاهمية كل الاهميسة الى عامل « الموضع » الجغرافي

وعلى هذا يمكن أن نلخص الموقف النهائي من النظرية في أنه تضارب وأختلاف : البعض يعدلها بما ينقضها

<sup>(</sup>۱) الجيوبولتيكا ، جا ص ١٥

<sup>(</sup>۲) بوین ۰ ص ٥

او يقلبها على راسها كما فعسل سبيكمان ، والبعض يقبلها معدلة او غير معدلة كما فعل الميجور جورج فيلدنج البوت الذي اعلن في اثناء الحرب الثانية : « انه لا مجال للهروب من منطق ماكيندر » (۱) ، كما ان هناك من لا زال يعتقد انها قد تكون سليمة حتى اليوم ، هسدا بينما يتوسط البعض فيرى انها ان صحت في الماضي فهى لا تصح في عصر الحرب الجوية وبخاصة الحرب الصاروخية اللرية

# تعديلات جزئيسة

والذى نراه هنا هو ان النظسرية اذا عدلت في بعض جزئياتها فيمكن ان تقسدم بكل تأكيد مفتساحا عاما Passepartcut ومعسادلة جغرافيسة سليمة تلخص كل التساريخ السياسي والاستراتيجي وتستوعب كل تفاصيله وتتفق معها حتى \_ وهذا هو المهم \_ نهاية الحرب الاخيرة ، اما بعدها فقد حدثت انقلابات هائلة من اخطر ما عرف التساريخ الحديث لابد من تحليلها قبل ان نرى انعكاساتها على النظسرية ، وعلى هسدا الاساس ، وكخلاصة نهائية لدراسستنا التاريخيسة السابقة ، نظرح الان صورة معدلة للنظرية يمكن ان نركب في معادلتها كل تفاصيل تلك الدراسة وجزئياتها وتقابل في نفس الوقت النقد الذي وجه الى النظرية

ونقترح لذلك ان تظل الثلاثية الاستراتيجية تتالف من الهارتلائد والسواحل ومنطقة الارتطام ، لكن مع تعديل حدودها ، الاان التعديل الاسساسي الذي نقترحه هو ان نحصر هده الثيلاثية في دائرة العالم

<sup>(</sup>۱) الجيوبولتيكا ، ج. ١ ص ٢٤

القديم وحده اكثر منها العالم ككل . اولا لانه في هدا الاطار يمكن للنظرية ان تفسر معظم تاريخ الاستراتيجية السياسية في العسالم وان تتفق مع اغلب تفاصسيله وجزئياته ، وثانيا لان القسارات الجديدة بما في ذلك الولايات المتحدة لم تظهر على مسرح السياسة العالميسة الا حديثا واكثر منها لم تظهر كقوة حاسمة فيصل الاحديثا حدا

في هذا الضوء نجد ان الهارتلاند بحدود ماكيندر وحدة استراتيجية حقيقيسة في التساريخ ، وحدة لوسعية بطبيعتها السهلية التي تسهل الحركة وندهو الي الامبراطورية ، وقد وحد الهارتلاند بعسد صراعات داخلية من نوع صراع الاشباه ب اكثر من مرة في التاريخ ومن اكثر من نواة : مرة من التاي ، ومرة من طوران ، ومرة اخيرة وحاسمة من الروسسيا (۱) ، وكلهسا بيلاحظ ب مراكز هامشيسة على اطراف الهارتلاند ، ولهذا مفزاه البكبير ، وهو ان قلب الهارتلاند نفسسه هو اضعف ما فيه بشريا وحضاريا

ومن المهم جدا ان نلاحظ ان سهولة توحيد الهارتلاند قوة قارية الإبعاد جعلته غالبا وحدة سياسية واحدة لا تعرف التجزئة ، وهو الان برمته يقع في دولة واحدة او يؤلف دولة واحدة ، وفي هسلا يتناقض تماما مع السواحل الهامشية التي تتمزق في عدد ضخم من الدول المنفصلة ، فهناك قوة بر واحسدة بالمفرد ولكن قوى البحر تاتي بصيفة منتهى الجموع ! من هسلاه النقطة يستمد الهارتلائد قوة سياسية واستراتيجية هائلة

ولكنها في نفس الوقت تجعل منه دولة خلاسسية

<sup>(</sup>۱) قیرجریف ص ۲۲۸

متعددة القوميات والاجناس مما يمكن أن يمثل خطرا داخليا ، ويعرضه سد أن خطا أو صوابا للاتهام من جانب الغرب بالاستعمار الداخلي ، بل لقد كانت النازية تنظر إلى الاتحاد السوفييتي كامبراطورية اقليات ، وكان من أهدافها أن تمزقها إلى وحداتها القومية الطبيعية في شكل مجموعة دول مستقلة تماما !

ولقسد كانت ضغوط الهارتلاند المركزية الطساردة تسعى قديما الى الوصول الى الزراع ، وحديثا الى الوصول الى البحر ، وبعد ان كان الصراع بين الهارتلاند وبين المناطق الهامشية يمشل صراعا بين الاسستبس والغابة ، اصبح صراعا بين قوة البر وقوة البحر ، وفى هذا الصراع لا شك ان الهارتلاند قلعة دفاعية مثالية وغير منفذ لجيوش الزراع قديما وغير مفتوح لاساطيل البحارة حديثا ، ولكن مناعته الدفاعية هذه لا تعنى بالضرورة وبالحتم انه القوة الهجومية المثالية

فرغم ضخامة قوته وعظمة موارده التى لا جسدال .
فيها ، فان به نسبة كبيرة من الاراضى غير الصالحة للتعمير والانتاج الا من رصيد معدنى ورصيد عمق استراتيجى .
ولاشك ان من نقاط القوة فى الهارتلاند اليوم ان السلاف فى اوربا تنمو بمعدل تزايد سكانى اعلى واسرع بكثير من بقيسة اجنساس اوربا من التيوتون او اللاتين ، مما عده الغرب خطرا شسديدا على المستقبل ودعاه بالخطر السلافى (۱) . ومع ذلك فان عدد سكان الهارتلاند للسلافى (۱) . ومع ذلك فان عدد سكان الهارتلاند للحداما المام الرعى وحديثا بعد تحوله الحضارى للهامشية دائما لا يقارن بمجموع سكان المناطق الساحلية الهامشية

F. W. Notestein et al., The Future Population of (1) Europe & the Soviet Union. Geneva, 1944, pp. 18 ff.

اما إلسواحل الهامشية ـ موطن قوة البحر بامتياز ـ فنحن نرى ان من الضرورى ان تشمل اسكنديناوه والدنمرك وهولنسدا وبلجيكا وفرنسسا ، عدا الجزر البريطانية ، واشباه جزر البحر المتوسط الثلاث ابتداء من أيبريا حتى اليونان ، وكل من هذه لعب دورا بحريا قياديا في وقت او آخر ، وكل تاريخ القوة البحرية يدور في محيطها ، وينبغى كذلك ـ مع فيرجريف ـ ان نضيف الى مفهوم القوى البحرية في غرب اوربا الساحلية مستعمراتها عبر البحار في افريقيسا وآسيا ، فقسد اصبحت سواحل هذه وتلك امتدادات لقوى البحر

ونقاط القوه في هذه الوحدة الاستراتيجية واضحة .
فهى اذ تقع في الهوامش المطيرة والخصيبة من القسارة
كانت شديدة السكثافة سكانا وطاقتها الانتاجية والبشرية
عالية ، وهي في هذا ترجع الهارتلائد على أساس وحدة
المساحة بكل تأكيد . ثم هناك الموقع ، الموقع البحري
الحر الذي يوفر الحركة الطلقة خلال المحيط العالى .
وقد رأينا كيف كان هذا الموقع البحري مرادفا في النهاية
للاستعمار البحري

فقد انتهى هذا الموقع بالقوى البحرية الى الاستعمار، وانتهى بها الاستعمار الى السيطرة على موارد قارات باسرها صبت فيها موارد ومكاسب خيالية لم يعرفها سكان الهارتلاند . ويمكن ان نلخص الاستعمار البحرى جميعا في انه كان محاولة من القوى البحرية الموجبة في غرب اوربا للسيطرة على السواحل البحرية السالبة في افريقيا وآسيا ، وهو بهذا في النهاية صورة على نطاق شاسع من صراع الاشباه . وبهذا تضاعف الفارق في الشروة والموارد بين القوى البحرية والبرية . وبغضل هذا الموقع وهذه الموارد قد يمكن ان نفترض ان القوى

البحرية الساحلية في موضع هجومي قوى الى حد بعيد

ومع ذلك فللقوى الساحلية مواطن ضعف واضحة .
فأولا تمثل هسده القوى قمة التفتت والتجزئة والتعدد السياسى . فهنا عشر وبضع عشر من الدول المستقلة .
لماذا ؟ لنفس الاسباب الجغرافية الطبيعية التى جعلتها دولا بحرية مثالية . فنطاق القوى البحرية هسدا لم يصبح بحريا ملاحيا من الدرجة الاولى الا لان البحر قد قطعه بالخلجان العميقسة والبحار الداخليسة الى وحدات طبيعية منفصلة لم تذكر تعبير شبه جزيرة من الساه الجزر

ولكن نفس هسله الحقيقة انتهت به الى قوميات ووحدات سياسية منفصلة كثيرة العدد صغيرة المساحة. وهذا يفسر اولا تلك الصراعات التاريخية الرهيبة بين هسله الوحدات بعضها البعض ، فكل التاريخ الدموى الحديث فى العالم تركز فيها ، وكان الصراع الداخلى بينها صراع اشباه ، القصد منه تصفية القوى البحرية الى قوة سائدة بينها . وقد اخذ هسلا الصراع مسارا محددا هو الذى يؤلف هجسرة الحضسارة والقوة من الجنوب الشرقى الى الشمال الغربى فى داخل النطاق . وقد كان هسلا من عوامل ضعف القوة البحرية السكامئة ككل وباستمرار

هـذا التفكك السياسى والضآلة المساحية فى القوى البحرية تتناقض تماما مع الوحدة السياسية الطاغية للهارتلاند وضخامته البسالفة ، وهـذه الصراعات الداخلية بين اعضاء القوى البخرية لم يعرفها الهارتلاند فيما بين اجزائه ، وحينما كان مسسستوى الهارتلاند الحضارى وقوته العسكرية متواضعة ونفس الحركة البشرية محدودا ، لم يكن هـذا التناقض يشكل تهديدا

خطيرا للقوى البحرية ، فكان يكفى فى القرن النسامن عشر مثلا ان تتصدى للهارتلاند دولة بحرية واحسدة كغرنسا او بريطانيا ، وفى القرن التاسع عشر كان يكفى دولتان بحريتان كفرنسا وبريطانيا معا

ولكن حين وصل الهارتلائد الى قمة القوة ؛ كمسا هو الحال الان ؛ اصبح مجموع القوى البحرية يمثل شقة مساحية ضئيلة بالنسبة لمساحة الهارتلائد تفتقد ميزة الدفاع بالهمق ، وتعانى من التعدد السياسى ؛ واذا كانت بغضل موقعها البحرى في موقف هجومي حر فانها في موقف دفاعي ضعيف ، يضاعف من هادا أن غرب أوربا كدول بحرية لا تملك جيوشا برية كبيرة ، بينما الاتحاد السوفييتي كقوة بر يملك اضخم جيش بري في العالم

هنا تحتم على الدول البحرية ان تتحد جميعسا في وجه الهارتلاند ، بل ان تلجا الى سند اقوى على الجانب الاخر من المحيط هو الولايات المتحدة التي هي اصلا امتداد بشرى لغرب اوربا مثلما هي تكملة جفرانيسة للقوة البحرية ، ومن هنا نجد ان حلفا كالاطلنطي ليس في الحقيقة الا جمسساع القوى البحرية في غرب اوربا بالاضافة الى الولايات المتحدة ، وما الحديث الملتهب اليوم عن « وحدة اوربا » اقتصاديا او سسياسيا او التنساقض المزمن بين وحدة قوة البر في جانب وتفتت القوة البحرية في حانب المقوة البحرية في حانب المخر

وعدا هــذا ، فإن الاستعمار أذا كان من اسباب قوة وتفوق الدول البحرية حينا فهو نقطة ضعف كامنة فيه في النهاية ، فمكاسب المستعمرات المفتصبة موقوتة بالضرورة ، ورهن ببقاء هــذا الاستعمار، وأذا ما توقف تدفقها او ضاعت فان القوى السبحرية ستجد الارض وقد سحبت من تحت اقسسدامها وانكمشت قاعدتها الجفرافية والمسادية الاقتصادية ويكون عليهسا ان تنكفىء على مواردها الذاتيسة المباشرة التى لا تقسارن بموارد الهارتلاند . وهذا ما حدث الان بالفعل بعد ذوبان الاستعمار . فلم تعد غرب اوربا في مجموعها بند للاتحاد السوفييتي ولولا قوة الولايات المتحدة من ورائها

لما صمدت في الصراع الجديد

هادا فيما يختص بالهارتلاند والسواحل البحرية ، الفيل والحوت ، وتبقى اخيرا منطقة الارتطام او التمساح . . . هاده هى ما دعونا فيما مضى بالمنطقة البينية ، وهى جفرافيا بينيسة بموقعها بين قوى البر شرقا والبحر غربا ، وتمثل بطبيعتها وبيئتها منطقة انتقال بينهما تجمع بين الصافة البحرية والبرية بدرجات متفاوتة ، وهى استراتيجيا منطقة ارتطام وجبهة تصادم بين تلك القوى القطبية ومن ثم ارض المعركة الحتمية بين تلك القوى القطبية ومن ثم ارض المعركة الحتمية ويضربه الا بالمرود على هذا الجسر الامفيبي

ونحن نحدد ههده الوحدة الاستراتيجية بنطاق بشمل المانيا وشرق اوربا والبلقان فيما عدا اليونان ثم الشرق الاوسط بما فيه تركيا وايران والمشرقالعربى، كما نجد له امتدادات في الشرق الاقصى بين السواحل والداخل . فهي اذن اشسبه بقوس او هسلال يحيط بالهسارتلاند وتحيسط به القوى البحسرية ، اي انها تتوسطهما . ولعل مما له مغزاه ان تكون احدى الحلقات الهامة في ههذا النطساق « الاوسسط » هي الشرق الاوسسط » من الشرق ماكيندر يطلق على شرق اوربا والبلقان وما في تخومه ماكيندر يطلق على شرق اوربا والبلقان وما في تخومه

من منطقة الارتطام في اوربا اسم « الشرق الاوسسط الاوربي » (١) تأكيدا لفكرة الارتطام المتاصلة في الموقسع المتوسط

وفى هـ الموقع المتوسط تكمن شدة خطورة المنطقة منطقة الارتطام مودور المجسر بالنسبة لكل من قوى البر والبحر واهتمامها بها او بالسيطرة عليها ، وفى الواقع ان كل تاريخ الصراع بين البر والبحر هو محاولة التحكم فى هـ المنطقة بالذات ، فهى تمسك زمام الموقف بين القوى القطبية ويمكن ان ترجح كفة على الاخرى ، وبالتالى فان مصيرها فى النهساية هو الذى يحدد مصير الصراع بين الهارتلاند والسواحل

مثلا كان تاليران يرى ان اخطر نقطة استراتيجية في العالم هي مصب الدانوب (٢) (١) وكان بسامارك يضعها في بوهيميا ، من سيطر عليها سيطر على وسعل اوربا ثم على اوربا (٣) ، بينما حددها نابليبون بمصر ، وبعده ومثله قال اندريه زيجفريد : « قل لى من يسيطر على قناة السويس أقل لك من يسيطر على من يسيطر على

Democratic Ideals, p. 122.

East Historical Geog. of Europe, p. 368. (1)

<sup>(</sup>٣) الجيوبولتيكا ، ج. ١ ص ١٨٥

العالم؟ (١) الا ، وليس صدفة كذلك ان المساراي الفاصلة المصيرية في الحربين العالميتين الاخيرتين حدثت في شرق اوربا وفي الشرق الاوسط ابتداء من « الجبهة الشرقية » الى « الحملة التركية » ومن ستالينجراد الى العلمين

والمنطقة بعد هــدا وفي مجموعها اقل مساحة وسكانا وقوة واكثر تمزقا وتفتتا سياســـيا من اى من القوى القطبيــــة . وهي من ثم في موقف هجومي او دفاعي ضعيف ، محصورة بين فكي كماشة او بين شقى رحى ، وقد يبدو من هــدا لاول وهلة ان التبعية والعجز قدرها الجغرافي والتاريخي وانها ضحية موقعها المتوسط وان دورها الاستراتيجي لا يمكن ان يزيد عن دور الدول الحاجزة التصادمية التقليدي

ولىكن الحقيقة ان نفس هده الخصسائص وذلك الموقع يمكن ان تكون عامل قوة لهده المنطقسة اذا ما جمعت قواها في تكتلات او قطاعات اقليميسة كبيرة ، فحينئذ يمكن لها ان تلعب دورا مختلفا تماما ، ويمكن من هده الزاوية ان نقسم دور هده المنطقسة عبر التاريخ الى ثلاثة : اما خط خمود سياسى ، واما منطقة رهو سياسى ، واما خط استواء سياسى

خط خمود حين تسسقط لاحدى القوتين البرية او البحرية ، وفي الاغلب الاعم كان شرق اوربا بحكم الموقع وطبيعته السهلية من نصيب القوى البرية ، بينما كان الشرق الاوسط من نصيب القوى البحرية ، فمند فجر التاريخ وشرق اوربا تكتسحه موجات الرعاة المتواترة ابدا ، ومند ظهرت الروسيا وكل تاريخ دوبلات

Siegfried, Mediterranean.

البلطيق وبولندا وبروسيا والى حد ما الدانوب والبلقان لا ينفصل عنها اما بالخضوع الفعلى او التهديد الشكلى، وكل ماساة بولندا في التاريخ من تقسيم متكرد ، بل وزوال احيانا لا يخرج تفسيرها عن هذا . وشرق اوربا اليوم ملتحم التحاما عميقا مع الهارتلاند

اما الشرق العربى فقد كان مستعمرة واحدة كبرى للاستعمار البحرى منذ القرن التاسع عشر ، وكان هذا يشكم يشكد قبضت عليه بشراسة وضراوة خاصة بحكم حيوية وخطورة موقعه كالطريق الحقيقى الوحيد الى مستعمراته الساحلية في الشرق الاقصى

اما حين تعجز القوتان القطبيتان عن ابتلاع المنطقة تماما فقد تكتفيان باقتسامها وتنازعها ، القطاعات الاكثر بحرية للقوى الاكثر برية للقوة البرية والقطاعات الاكثر بحرية للقوى البحرية . هنا تصبع منطقة الارتطام والتصادم منطقة رهو سياسى ، منطقة شهلل وجذب ومد وجزر بين الطرفين . هكذا كان الشرق الاوسط القديم بين فارس وورثتها وبين الينا وروما حين تقاسم الطرفان المنطقة في توازن حرج متوتر

كذلك ففى هذه الحالة كثيرا ما يفرض التفتيت السياسى على المنطقة ـ سياسة البلقنة ـ حتى تكون سلسلة من الدويلات الحاجزة . وهذا ما فعله الحلفاء بعد الحرب الكبرى بشرق اوربا والبلقان والشرق الاوسط ، وعادة ما تلجأ دول النطاق الى لعبة خطرة هي استراتيجية مضاربة الطرفين ببعضهما وذلك بأمل ان تضمن بقساءها ، كما فعلت ايران طوال تاريخها الحديث ، كذلك انتهت الحرب الاخيرة بتقسيم المانيا الى شطرين يخضع كل منهما لاحد الطرفين

وقد يتغق الطرفان المتصارعان على تحييد جبرى يغرض على دول المنطقة حيث يتوازن نفوذهما ويتعادل ، وبذلك تصبح نوعا من الارض الحرام او ارضا بلا مالك no man's land وتايلاند ، فهما تدينان باستقلالهما القلق الباهت لا الى قوتهما الذاتية ولكن الى تعادل قوى الشد والجلب حولهما

واحیانا اخری قد یؤدی الصراع به به بطق عکسی به اللی الحفاظ علی کیان بعض دول المنطقیة ، والمشلل اللی المخطر البری السکلاسیکی النادر هو ترکیا ، فغی وجه الخطر البری به الروسیا به اللی هدد اکثر من مرة کیان الامبراطوریة العثمانیة فی صمیمها ، تقدمت القوی البحریة به فرنسا وبریطانیا به بسرعة الی دعمها ومساندتها حتی عاشت بالنعل اطول مما ینبغی

ويبقى فى النهاية دور خط الاستواء السياسى ، وبه نقصد ان ترتفع قوة المنطقة الى مستوى خطورة موقعها لتؤكد وجودها وتفرض نفسها على التوازن العالمى بين قوى البر والبحر وترغمهما معا على التزام حدودهما ، وتمنع الالتحام بينهما بل وقد تخضع احداهما او كليهما لسيطرتها هى ، ومن المهم ان هدا دور اقل حدوثا فى التاريخ حتى ليوشك ان يكون شدوذا عابرا

ولكن الاهم أن ذلك الدور لم يتحقق الا بعد نوع ما من الوحدة بين أجراء من المنطقبة سواء منبثقة من الداخل أو مفروضة من الخارج . وهناك حالات ثلاث ارتفعت نيها منطقة الارتطام الى هسسلا الدور ، وهي تتراتب تاريخيا كما نتراتب جغرانيا من الجنوب الى الشمال

ففي الشرق العربي قامت الدولة العربية الاسسلامية

في العصور الوسطى لتضع مركز القوة العالمية في قلب منطقة الارتطام على حسساب كل من القوى البرية والبحرية ، كما استطاعت أن تفسد عليهما خططهما في التحالف ضدها ، ولكن كما أنها بفضل الوحدة قامت ، فبغمل التفكك والانفصال زالت وسسقطت لقوى برية المصدر

ثم ياتى بعد هذا تاريخيا والى الشمال جغرافيا ،
المثل التركى حيث احتلت الامبراطورية العثمانية رقعة
ارتطامية بحتة ابتداء من العالم العربى حتى البلقان ،
ومع ذلك استطاعت ان تكون الى حين قطبا من اقطاب
القوة في عالم العصور الوسطى وطلائع العصور الحديثة .
واخيرا بتحرك القطب شمالا مع ظهور المانيا الموحدة التى
رئت الى السيطرة العالمية ما لا اقل مه وكادت تحققها في
حربين عالميتين ، ولكن ، وكما حسدث في حالة الدولة
العربية الاسلامية ، سقطت المانيا الارتطامية حين اجتمع
عليها الهارتلاند والسواحل البحرية معا

وفي الوقت الحالى بقع اغلب القطاع السسمالى من منطقة الارتطام بأورنا في يدالهارتلاند ، وجزء محدود في يد السواحل البحرية ، بينما في الشرق الاوسط والاقصى زال الاستعمار البحرى واصبحت المنطقة مستقلة لاول مرة منذ وقت طويل . . وهنا نجد مشسسلا حيا على استمرارية الخطوط العريضة في استراتيجية المنطقة . فهي لم تعد خط خبود سياسي ولا هي منطقة رهو ، ولكنها ليست بعد خط استواء سياسي غلاب . غير انها وهي تدرك موقعها الحاسم تحاول اولا أن تحفظ كيانها ادخل في استراتيجية العالم المعاصر ، وهو ما ينبغي أن تقدم الأن الى دراسته

#### عالمتاالمعاصيس

حين يكتب مؤرخو المستقبل تاريخ هذا القرن ، فاغلب الظن انهم لن يملكوا الا ان يعتبروا نهاية الحرب العسالية الثانية ـ قلبالتقريب منتصف هذا القرن ـ خط تقسيم جوهريا وجبهة افتراق عميقة في التاريخ الحديث جميعا ، لا تقل خطرا ولا مغزى عن فترة الكشوف الجفرافية او الانقلاب الصناعي . فغي تلك الفترة المضغوطة زمنيا المفعمة تاريخيا ، اجتمع ـ كانما على ميعاد ـ انقلابان حافلان مذهلان : ثورة التحرير ، والانقلاب النووى ، الاول ثور المناخ السياسي في العالم برمته ، والشاني قلب قوانين الاستراتيجية الكوكبية راسا على عقب ، ونحن في معنى حقيقي جدا نعيش اليوم في عالم جديد \_ كدت اقول في كوكب جديد ! ـ خرج من رحم عالم الصناعة والاستعمار ولكنه بنفس الدرجة خرج عليه

وفى الجيولوجيا والبيولرجيا كما فى التاريخ أن مسار التطور يظل عادة رتيبا تقليديا كالخط المستقيم اوكالمنحنى الانسيابى ، ثم أذا به يتفجر فحاة فى ثوران بركانى قصير ولكنه عنيف يغير تضاريس الوجود ومعالم الزمان ويضع ملامح العصر وتوازناته ويحددها لأمد بعيد ، ومعها يعود ايقاع الحياة رتيبا تقليديا مستقرا ، حتى تبيدا الدورة الانفجارية من جديد ، وهكذا ، تلك هى النظرية النكبائية

eatastrophism في العلم الطبيعي ( 1 ) ، والنظرية الثورية في العلم الاجتماعي ، وما نحن بحاجة فيما نحسب الى سيسموجراف تاريخي او بارومتر سياسي لندرك انسا نركب اليوم قمة موجة عاتية من موجات التاريخ الانفجارية زلزلت تضاريس السياسة العالمية ، وخلقت طبوغرافية جديدة للاستراتيجية الكوكبية ، ومن هنا نبدا . .

## الثورة السياسية: جفرافية التحرير

انها لمفارقة من الجغرافيا مشيرة أن يستطيع مليونان ومائتا الف ميل مربع هي كل مساحة غرب اوربا أن تنشر نفوذها وظلها وأن تفرض استعمارها على أكثر من سبعة وخمسين مليون ميل مربع هي مساحة العالم المعمور وغير المعمور ، وذلك في أقل من خمسمائة عام (٢) ! ولا تقل غرابة عن ذلك جزئيات الصورة : فغداة الحرب الأخيرة كانت بريطانيا تملك قدر مساحتها ٢١ ١ مرة ، وفرنسا ٢٢ مرة ، أما هولنده فنحو ٥٧ مرة ، وبلجيكا ، ٥ مرة ، وايطاليا مرة

ويمكن على أساس الموقع من منحنى التطور الاستعمارى ان نصنف القوى الاستعمارية في ذلك التاريخ الى اربع طبقات او فئات (٣). فئمة اولا « القوى العتيقة » بدات الاستعمار في اوائل عصر الكشوف ، ولكنها بقدر ما تعاظمت في البداية تضاءلت في النهاية وازاغتها القوى الاحدث ، فاصبحت امبراطوريتها حفرية residual المفتت .

F. Zeuner. Dating the Past, Lond. 1950; Wooldridge (1) & East, Spirit & Purpose of Geog.. Lond., 1950.

 <sup>(</sup>۲) هویتلزی ، س ۸۹
 (۲) جیال حمدان ، الاستعمار والتحریر فرالمالم المریی ص ۳۲

ومن المنفق عليه أنها كانت قد أصبحت أعجز في حقيقتها من أن تلك أمبراطوريات ، وأن كياناتها الامبريائية ليست الاسخريات سياسية ، بل لقد عد بعضها رجل أوربا المريض الجديد ، هنا تأتى البرتفال وأسبانيا والى حد ما هولندة

يلى ذلك « القوى العتيدة » ، وهى أحدث من العتيفة دخولا الى الاستعمار ، ولكنها اقدم وأخطس دول اوربا توحيدا وتصنيعا وقوة ، ولذا كانت أكبر قوى استعمارية ظهرت في التاريخ الحديث وتمثل الاستعمار الكلاسيكي أو الراديكاليبكل ما أصبح يعني من استغلال ورجعيبة واحتكارات ، والواقع أن تاريخ الاستعمار القريب يتحلل أساسا ونهائيا الى تاريخ الصراع بين هذه القوى بعضها البعض ، وبينها وبين من سبقها ومن لحقها من القوى .

ثم هناك « القوى الوليدة » التي لم تصبح دولا موحدة الإبالامس القريب فقط ، والتي تأخر فيها بدء الانقلاب الصناعي نسبيا ، وبالتالي تأخر خروجها الي ميدان الاستعمار فلم تجد الا الفتات ، وحتى هذا لم تنعم به طويلا في اغلب الحالات ، فقد تجمعت ضدها القوى العتيدة لتجردها منه في اثناء الحربين العالميتين ، تحت هذه العائلة لندرج المانيا وايطاليا ، والى حد ما بلجيكا ، وفي معنى خاص اليابان

واخيرا تأتى « القوى الجديدة » ، وهى تلك التى ظهرت متاخرة على مسرح الصراع السياسى الاستعمارى دون ان لكون دولا جديدة في ذاتها كالقوى الوليدة او ان يكون لها نفوذ سابق كالقوى العتيدة . ولهذا فهى لم تمسارس الاستعمار بشكله التقليدى بل تنكر صلتها بالاستعمار وتستنكره ، ومع ذلك فهى متهمة من غيرها باشكال خاصة

من الاستعمار اما الاقتصادى واما الايديولوجى . وتتالف هذه المجموعة من الولايات المتحدة والاتحاد السو نييتي

هذا في خطوط عريضة تصنيف طبقات الاستعماد المباشر غداة الحرب الثانية ، أما عشيتها فكان الاستعماد المباشر يفطى حوالى ٣٥ ٪ من مساحة العالم ، وكانت أوربا ترى فيه بلسما ودواء كاملا panacea لكل أمراض الحرب وجراحها ، كانت تحسب نلك العلامة القياسية قمة الاستعمار ، بل وكانت تخطط للبقاء في مستعمراتها قرونا عديدة (١) ! وما كان يدور بخلدها انها النهاية

اجل ، فانها لمفارقة من التاريخ اشد اثارة مها سبق ، ان ما بناه الاستعمار في خمسة قرون هدمه التحرير في عقدين اثنين . فبين ١٩٦٥ ، ١٩٦٥ هوت رقعة الاستعمار من ٣٥ ٪ من مساحة العالم الي ٤ ٪ ، أي ان معدل الزحف سرعة المد التحريري يعادل عشرات اضعاف معدل الزحف الاستعماري ، حتى قيل ان الاستعمار اذا كان قد اتم مشرقه في ساعات فقد عبر خط الزوال وشهد شيفة وغسقه ثم غروبه في دقائق معيدودات ، وبينما اتى الاستعمار في موجتين كبريين لكل منهما بدوره ذبذباته الثانوية ، جاء التحرير في موجة واحدة طاغية كاسحة . الثانوية ، جاء التحرير في موجة واحدة طاغية كاسحة . واذا كان البعض قد تحدث في هذا الصدد \_ تقليلا في الحقيقة \_ عن « رياح التغيير » ، فاولى بنا ان نقيول اعصارا او هاريكين !

انها بلا ريب ثورة التحرير ، وانه عصرذوبان الاستعمار de-colonisation ما في ذلك شك ، ونهاية الامبراط ورية واوربة العالم dis-Europe nisation. واذا كان القرن التاسع عشر قرن الاستعمار ، فان القرن العشرين بحق قرن الاستعمار ، فان القرن العشرين بحق قرن (۱)

التحرير ، ولئن كان الاول وباء القرن المباضى ، فان التحرير اليوم ظاهرة « معدية » كما قيل ، ولكنها عدوى صحية حين تبدا لا تتوقف وانما تتداعى فى سلسلة من الافعال وردود الافعال حتى تشكل موجة مدية غلابة ، ان الاستعمار الذى ولد ولادة غير طبيعية وغير شرعية يمون الآن ميتة طبيعية ، بل لعلنا نكون اقرب الى الصواب إذا قلنا بالسكتة القلبية ، ومعها - هذه الميتة - ينتقل الاستعمار من الجغرافيا السياسية الى الجفرافيا التاريخية ، ويصبح من حغريات التاريخ السياسى ، لقد التاريخية ، ويصبح من حغريات التاريخ السياسى ، لقد التاريخية كاملة من قيام وسقوط اوربا (١)

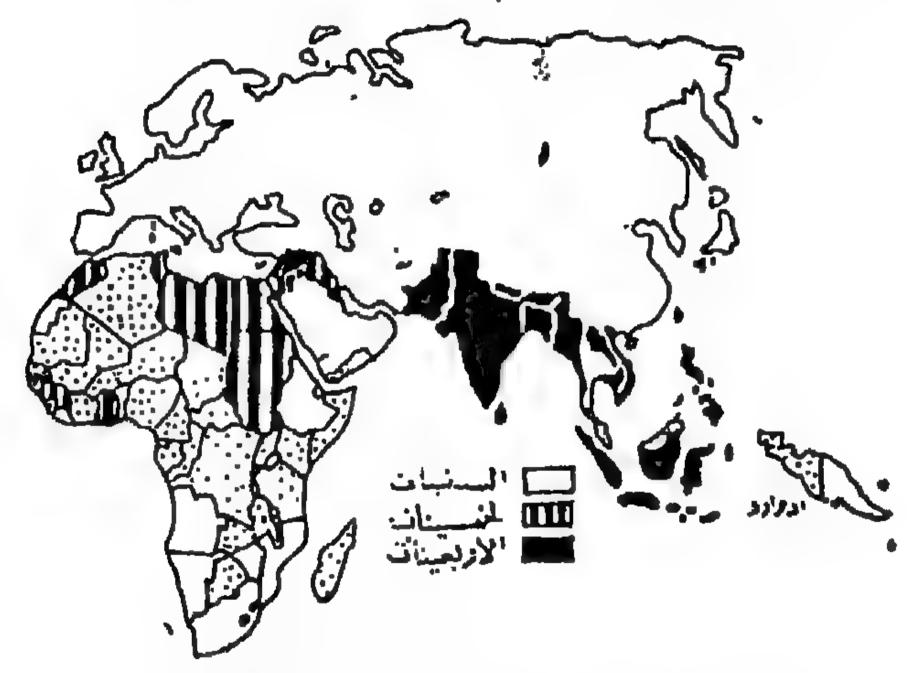

شكل ( ٢٨ ) زحف موجة التحري : في عقود ثلاثة ، هدم التحرير ما بناه الاستعمار في خمسة قرون ، لاحظ الموجات الثلاثة: الاسيوبه في الاربعينات ، العربية في الخمسينات ، والافريقية في السينات

ولنتتبع الآن جغرافية التحرير في خطوطها العريضة (١١) جـون كول ، ص ٢٩٧ ـ ٢٩٩ .

قبل ان نعرض لدوافعها وضوابطها ، ومن الصعب احيانا ان نحدد تاريخ ومسار التحرير الحقيقى ، تمييزا له عن الاستقلال الشكلى ، ولكن اول تحرير حقيقى بدا فى اثناء الحرب فى لبنان ( ١٩٤١) وسوريا ( ١٩٤٣) ، وذلك كنتيجة لتصادم بريطانيا وفرنسا معا فى اللغانت ، فقد حاولت فرنسا الحرة ان تعود ، فى وجه الثورة الوطنية ، الى السيطرة فى الشام ، ولكن بريطانيا تدرعت بظروب الحرب لتطرد فرنسا من المنطقة ما منطقتها التقليدية منافرتها فيها ، فأرغمتها على التسليم للنضال الوطنى بالاستقلال ، ولكن الشام بداية منعرلة وارهاسة بندير النغير ، اما العاصفة الحقيقية فلم تجمع قواها الا بعد الحرب ، ومن بعدها يمكن ان نميز بين ثلاث موجات زمنية ما قليمية واضحة بما فيسه الكفاية

## الموجة الاسيوية

الاولى هى الموجة الاسيوية فى الاربعينات المتاخرة ، ومركزها الشرق الاقصى ، ففى ١٩٤٦ «منحت» الولايات المتحدة الفلبين استقلالها \_ طواعية كما تلح هى وتؤكد دائما ، وفى ١٩٤٧ استقلت مع التقسيم كل من الهند والباكستان وبورما ، وذلك بعد نضال وطنى طويل بدا سلميا بالمقاومة السلبية المشهورة ( السسانيا جراها ١٩٤٨) وانتهى عنيفا فى اثناء الحرب ، وفى ١٩٤٨ جاء دور سيلون فى الاستقلال

ثم كانت ١٩٤٩ سنة جنوب شرق آسيا حيث خرجت فرنسا مهزومة بعد حرب عصابات تحريرية مريرة ترمز لها وتلخصها ببلاغة بل تخلدها دين بين فو ، فنالت كل من فيتنام ولاوس وكمبوديا استقلالها . وبالمثل خرجت

هولندة من الدونيسيا بعد هزيمة قاسية في حرب عصابات وادغال مماثلة في نفس التاريخ ، ولو أن تحرير ايريان الغربية تأخر الى أوائل الستينات ( ١٩٦٢) ، وبهذا لم تبق الا الملايو بغير استقلال في هذه الموجة ، حتى انتزعته بعد حرب عصابات مطولة في أواخر الستينات ، وكانت آخر القائمة هي جزر ملديف السديمية على أطراف الهند

ولا ينبغى أن نتكلم عن التحرير في آسيا دون أن نذكر دورا ما غير مباشر وغير مقصود لليابان، فقداكتسحالفزو الياباني جنوب شرقآسيا في أثناء الحرب الاخيرة اكتساحا خاطفا ، حطم نهائيا قداسة القوة الاستعمارية الفربية ، وكان له تأثير صاعق على اسطورة سيادة الرجل الإبيض الذي رآه كل الآسيويين مهزوما مدحسورا على أيدى آسيويين مثلهم (۱) ، وأيا كانت أهداف الدعاية اليابانية من شعار «آسيا للآسيويين »، وأيا كانت قيمة الاستقلال الوطنى الذي منحته لشعوب تلك المستعمسرات أبان المنو ، فقد أفسد هذا مرة واحدة والى الابد التسربة والنفسية القديمة الصالحة للاستعمار

كذلك لجأ اليابانيون حين اضطروا الى التسليم الى اعطاء الأسلحة للوطنيين ، كما أن الحلفاء الاستعماريين من جانبهم سلحوا الوطنيين بقصد مقاومة اليابانيين ، ولهذا حين عاد الاستعمار بعد الحرب وجد الوطنيين مسلحين ضده قوميا وعسكريا ، ومن هنا بدأ التحرير ، وبعده ، في المعركة نفسها ، جاء عاملان آخران ليحساربا في صف الوطنيين ضد الاستعمار العائد

فأما الاول فهو البيئة الطبيعية ، فان بيئة آسسيا

Ritchie Calder, Dawn over Asia, News Chronicle (1) Publication, 1952, pp. 18. 20.

الموسمية كانت حليفا طبيعيا لابنائها: ادغال واحراش وغابات كثيفة ، ثم انهار ومستنقعات وجبال تمثل للسيما في الفصل المطير للمجالا مثاليا لحرب العصابات ، بدوح الجيوش النظامية ميكانيكية وجوية على السواء . وعلى سبيل المثال فقد كانت الهند الصيئية في الحقيقة مصيدة طبيعية ضخمة لقوات الاستعمار . اما العامل الثاني فهو أن الاستعمار هنا كان استعمارا استغلاليا لاسكنيا ولا استراتيجيا ، ولهذا كان على ضراوته أضعف جدورا واسهل استئصالا

والى جانب هذا وذاك جميعاً بقى عامل خارجى على جانب كبسير من الاهميه ، وبعنى به الموقع الجفسراني والسياسى ، فمن ناحية كانت آسيا الموسمية أبعد قطاعات الاستعمار عن أوربا ، ومن ثم أصعبها منالا وارتباطا ، ومن ناحية أخرى فقد كانت تقع على خط الاستواء السياسى بين الكتلين الشرقية والغربية وتكاد تستقر على ضلوع المسكر الشيوعى وتحارب وظهرها يستند الى أعماق الصين ، بمعنى آخر كانت أبعد شيء عن فلك الغرب الجغرافي وادخل شيء في فلك الشرق ، ومن هنا تدفقت عليها المساعدات بالاسلحة والتأييد ضد الاستعمار

# الموجة العربية

اما الموجة الثانية من موجات التحرير فهى موجة العالم العربى فى الخمسيئات ، ولو أن طلائعها ظهرت فى لبنان وسيوريا فى الاربعيئات واواخرها تأخيرت فى الكويت والجزائر الى الستيئات الباكرة وفى الجئوب اليمنى الى الستيئات الماكرة وفى الجئوب اليمنى الى الستيئات المتاخرة ، ففى ١٩٥١ نالت ليبيا استقلالها بفضل المناورات الاستعمارية من اجل الوصاية على ارث

الاستعماد الايطالى ، فقد حاولت كل من بريطانيا وفرنسا وايطاليا أن تتولى الوصاية على ولايتها برقة وفزان وطرابلس على الترتيب ، ولكن اعتراض الاتحاد السوفييتى على عودة ايطاليا ومحاولته أن يحل محلها كان وحده كافيا لان يدفع بالاستعمار ألى أن يقرر الاستقلال ، لا حبا في ليبيا ولكن كرها في الاتحاد السوفييتي وهلعا من أن ليبيا ولكن كرها في الاتحاد السوفييتي وهلعا من أن ليبيا ولكن كرها في الاتحاد السوفييتي وهلعا من أن

وفى ١٩٥٣ تحررت مصر نهائيا بعد حرب عصابات ومقاومات مسلحة فى منطقة القنال ، سبقتها سلسلة من التوترات والتحديات الشعبية من قبل ، الى ان توجت فى النهاية بحرب حقيقية كاملة وحاسمة فى ١٩٥٦ . وهده الحرب ستكون نقطة تحول عظمى فى التحرير لا فى العالم العربي ولكن فى افريقيا وخارجها كلاك . والواقع منذ البداية ان مصر بحكم موقعها ووزنها كانت سباقة الى النشال التحريري وكانت دائما مركز الوعى ومنبع الوحى النشال التحريري وكانت دائما مركز الوعى ومنبع الوحى ومشالا للمشرق ، وحجسر الزاوية والقوة الركن موقعا ودورا ، باختصار ، كانت مصر واحة العرب سياسيا . فمنذ ثورة يوليو الام ، رصع العالم العربي بنسل دافق فمنذ ثورة يوليو الام ، رصع العالم العربي بنسل دافق من الثورات التحريرية ، تبدو كالاقمار حول الشمس او كالنويات حول النواة ، وكان لكل منها بدورها صداها العميق الفاعل ، ابتداء من الجزائر وانتهاء باليمن

ومرة أخرى كانت ١٩٥٦ عاما حاسما بالنسبة للعالم العربى الافريقى ، اذ استقلت فيه ثلاث وحدات هى تونس والمغرب والسودان ، وبعدها بقليل استحمل العراق استقلاله الحقيقى . ففى السودان استطاعت

P. Birot & J. Dresch, La Méditerranée et le (1) Moyen-Orient, Paris, 1951.

مصر الثورة المستقلة ان توفر له الفرصة لتصغية الحكم الثنائى ليمكنه من طرد الاستستعمار البريطائى . وفى المفرب وتونس حدثت مصادمات عنيفة مع الاستعمار الغرئسى حتى اضطر الى الخروج ، ولو آنه بقيت بعد ذلك فى تونس بعض جيوب استعمارية متخلفة فى بنزرت طهرت فيمسا بعد فى ١٩٦٣ ، وفى المفرب فى الاسافين الاسبانية سبنة ومليلة وافنى وهى ما تزال حتى الان

وبهذا كان العالم العربى الافريقى قد تحسر كله فى ١٩٥٦ فيما عدا الجزائر التى اتى دورها فى ١٩٦٢ بعد حرب تحريرية سبعية كاملة مدرب السنوات السبع العربية ما كلفت الجسسزائر مليونا ونصف مليون من الشهداء ، ولعبت فيها المساعدة الحربية والسياسية المصرية دورا خطيرا ، ومما له مغزاه ان ثورة التحرير الجزائرية لم تشستعل الا بعد عام من الثورة المصرية ، وفضلا عن هذا قان فرنسا لم تشترك فى حرب السويس الا لا لتخضع الجزائر عن طريق القاهرة »

هذا ، وقبل الجزائر وفي ١٩٩١ كانت الكويت قد تحررت على الخليج ، منتزعة استقلالها من بين برائن الاستعمار البترولى في صميمه ، اما بعبد الجزائر وعلى نحو بكررها على تصغير شديد به فقل سسجل الجنوب العربي اخر موجات المد القومي لا حيث أرغم الاستعمار البربطاني على الخروج في أواخر ١٩٦٧ من عدن والمحميات » أو « اتحاد الجنوب العربي » كما سماها الاستعمار على النعاقب ، وحيث قامت جمهورية جديدة باسم جنوب اليمن بعد حرب تحريرية حقيقية بلات منذ ١٩٦٤ ، تحت أيحاء الثورة اليمنية اللاصقة وفي ظليل المساعدة المصرية به تماما كما بدات الثورة الجزائرية

وسيلاحظ عند هذا الحد أنه بالعالم العربى قد بدات أول عملية تحرير في افريقيا على طول ضحطى ساحل البحر الاحمر والمتوسط ، أما في السحيا العربية فمن السهل أن نرى سهم الحركة يبدأ من الشحمال عموما سواء في الشام أو العراق ثم يرسم قوسا عريضا عكس عقارب الساعة ليصل إلى الجنوب اليمنى ، وهو لاشك ميمضى في نفس الاتجاه على طول بقية سواحل الجنوب العربى ثم إلى الخليج العربى في النهاية ، أي على نفس الحور الذي تمدد عليه الاستعمار في البداية ، بل لقد المحور الذي تمدد عليه الاستعمار في البداية ، بل لقد على الانسحاب من الخليج العربى نهائيا قبل ١٩٧١

والملاحظ بذلك وبعد ذلك أن افريقيا العربية قد تحررت كلية فيما عدا الجيوب والاسافين الاسسبانية في المغرب ، هذا بينما أن المسسيا العربية ، التي كانت معقل القطاع الوحيد الذي نجا من الاستعمار أولا وموطن بدء عملية التحرير ثانيا لا قد الصبحت الآن المعقل الاخيرحقا للاستعمار في العالم العربي ، فالاستعمار المتخلف هنا يتوزع في فلسطين المحتلة في الشمال وفي الجنوب العربي ابتداء من ظفار حتى البحرين

ومن ناحية المدى الزمنى لكل من المد الاستعمارى والمد التحريرى ، فالظاهرة اللافتة بوضوح هى شدة تضاغط الثانى بالقياس الى الاول ، فما بناه الاستعمار فى ٩٠ سنة باستثناء فلسطين المحتلة مدمه التحرير او هدم معظمه فى أقل من ٢٥ سسسنة ، اما من حيث الترتيب التاريخى وتوقيت التحرير ، فسسنلاحظ نوعا عريضا وعاما بدون ان يكون مطردا مع ذلك بأى معنى سنا والوية الاستعمار وأولوية التحرير ، فبصورة تقريبية كانت اخر الوحدات العربية التحرير ، فبصورة تقريبية كانت اخر الوحدات العربية

التى سقطت للاستعمار (كسوريا ولبنان وليبيا من ضحايا الموجة الثالثة) هى من أبكرها استقلالا ، بينما كانت اخرها استقلالا هى أولى ضحايا الاسستعمار (الجزائر والجنوب البمنى من ضحايا الموجة الاولى) وباستثناء الشاوذ البحت فى فلسطين المحتلة مرة الخرى لا فكل بقايا الاستعمار الان هى أيضا من ضحايا الموجة الاولى ، ويترتب على هذا كله أن أولى الضحايا كانت سيئة الحظ مرتين وكان عمر الاستعمار فيهساطول مرتين

واذا نحن توقفنا لنتمعن ضوابط التحرير في العالم العربي ، فلن نخطىء اثر الموقع الجغرافي ونوع الاستعمار بالاضافة الى البيئة الطبيعية ، فمن بين كل منساطق الاستعمار في العالم القديم يقع العالم العربي أقرب ما يقع الى أوربا بل هو ادخل في فلكها الجفرافي ، وبالتالي نقد كان من السهل على الاستعمار أن يشدد قبضته هنا دون أن يقابل مواجهة مباشرة من توازن قوى مع معسكر مضاد أو كنلة أخرى

كذلك نقد كانت جدور الاستعمار هنا متفلغلة عميقة لان نوعه السائد كان اما من الاستعمار الاستراتيجي كما في مصر بوجه خاص واما من الاستعمار السكني كما في الجزائر بوجه خاص . كما جاء البترول في سواحل المشرق العربي ليدعم الجانب الاستعمار ، ولهذا استمات الجانب الاستعمار ، ولهذا استمات الاستعمار بشراسة وقابل المقساومة الوطنية بمزيد من القوة الضارية . ففي مصر يرمز الكفاح المسلح وحربا القنال الى مدى صعوبة استئصال الاستحمار الاستعمار الوقت مبكر ، ولو ان الهند قد استقلت في قت مبكر ،

فلربما كان من الراجح أن تنتزع مصر استقلالها منسل

اما في الجزائر حيث وصل الاستعمار السكنى الى ابشع درجاته واشدها ضراوة حتى اعتبرها جزءا لا يتجزا من وطنه ، فقه اثبتت التجربة ان مشكلة التحرير مع الاستعمار السكنى مشكلة مزدوجة ، فهو لا يكافع القوة المتروبوليتانية فقط بل والمستوطنين ايضا . فكلما اشرف على انتزاع تنسازلات من الجانب الاول تحول الثانى الى عصابة ارهابية داخلية « تأخذ القانون في يدها » وتفرض نوعا خاصسا من حكم الملاك الاستعمار Plantocracy وتعلن العصيان والتمرد على الحكومة « الام » مهددة وتعلن العصيان والتمرد على الحكومة « الام » مهددة « بحرب استقلال » (!) للانسسلاخ عنها والانغراد بالمستعمرة

ثم حاول ارهاب المتوطنين أن يفرض ، دون جدوى ، التقسيم الى دولتين مستقلتين أوربيسة على الساحل المعمور ووطنية في الداخل الصحراوى الى أن قذف به التحرير في البحر تماما ، وفي جبهة المعركة اخسلت الطبيعة ، كقلعة جبلية غابية وعرة ، صف الوطنيين ، تهيىء لهم حرب العصابات في الوقت الذي تضاد جيوش المستعمر الميكانيكية والجوية ، حتى اصبحت القبائل واوراس رمزا وطنيا وموطنا للتحدى والنضال القومى

ورغم ان الاستعمار في الجنوب اليمنى لم يكن سكنيا ، فقد استمات في تشبثه بالبقاء ، وذلك بسبب طبيعت الاستراتيجية \_ وبفضلها ايضا . فمنذ ضياع السويس اصبحت عدن اضحم قاعدة بريطانيسة بحرية شرق السويس وذلك اساسا في منطق ـ خلخلة السكان

نسبيا ، ولىكن الارض هنا ـ كما هى القاعدة دائما ـ حاربت مع ابنائها ، وتكررت تجربة الجزائر على مقياس مصفر ، فلعبت جبال ردفان ـ كاوراس ـ دور المشعل والمعقل فى حرب العصابات ، بينما لعبت عدن باحيائها الشعبية المكتظة دور مدن الســـاحل الجزائرى بقصباتها الوطنية الشهيرة ، وكما ناور الاستعمار فى الجزائر بخدعة التقسيم ، ناور فى الجنوب العربى ـ دون جدوى ايضا ـ بمحاولة فصل الجزر الساحلية عن الارض الام ليتخذ منها قواعد او حاملات طائرات لا تفرق تدخل فى فلك استراتيجيته الجديدة العامة ، استراتيجية الجديدة العامة ،

#### الموجة الافريقية

تبقى الان الموجة النسالة والاخسيرة للتحرير وهى الافريقية ـ بمعنى افريقيا المدارية ـ فى الستينات (١) . ولقد سبقتها فى الواقع بعض حالات معزولة فى اخريات الخمسينات تضم غانا فى سنة ١٩٥٧ وغينيا فى سنة ١٩٥٨ وغينيا فى سنة ١٩٥٨ صيث كانتا اولى الدول الافريقيسة المدارية استقلالا . وكذلك كان هناك من قبل دولتان افريقيتان مستقلتان منذ القدم هما اليوبيا وليبيريا \_ اليوبيا لظروفها الطبيعية كقلعة جبلية منيعة لم تسسسقط للاستعمار الا فى الغترة الايطاليسة ، وليبيريا لظروف انشائها لتحرير الرقيق الامريكى العائد . فكلاهما « استقلال سلبى » ان صع التعبير

وانما ننتقـــل الى قلب او قمة الموجـــة التحريرية الافريقية في سنة ١٩٦٠ ، فهي علامة كبرى في تاريخ

<sup>(</sup>١) حمدان ، أفريقيا الجديدة،

القارة وسنة القدر والقدر بالنسبة لها . فالى ما قبل هـ فال التـاريخ كان بالقـارة كلها عشر دول مستقلة فقط لا تزيد مساحتها عن ...ر۲۶۰۳ ميـل مربع او ۳۰ ٪ من مساحة القارة ، ولا يزيد سـكانها عن فاذا بسنة ١٠٢٠، نسبة او ١٠١٤ ٪ من سكان القارة . فاذا بسنة ١٩٦٠ ـ سنة افريقيا كما وصفت ـ تضيف الى قائمة التحرير ١٧ دولة جديدة بمجموع مساحة قدره ...ر٧٥٠ ميل مربع او ١١ ٪ من القـارة ، وبمجموع سكان قدره ...ر٥١٩ دالم نسمة او ٥٠٣٠ ٪ من القارة

ومعنى ها المعدل المدهل استقلال اكثر من دولة كل شهر من ذلك العام . وتشمل ها المجموعة كل وحدات افريقيا الاستوائية الفرنسية وافريقيا الغربية الفرنسية السابقتين ، مضافا اليها نيجيريا والكونغو (كينشاسا) وملاجاش . وبهاه الموجة تم تحسرير غرب افريقيا كله تقريبا ، كما عبر التحرير خط الاستواء

لأول مرة

ومنسل سنة ١٩٦٠ حتى الوقت الحالى لم يتوقف الحف الحرية . ففى السنوات الخعس الاولى استكملت الثغرات المتخلفة فى غرب افريقيا اسستقلالها وذلك فى سيراليونى ثم فى جاميا ، ولسكن مركز ثقل التحرير انتقل اساسا الى شرق القارة ، فهنا نالت ٨ وحدات استقلالها ابتداء من اوغنسدا وكينسيا حتى ملاوى وزامبيا بلا انقطاع . وبذلك تم تحرير كل حوض النيل من ناحية ، ووصلت طلائع الحرية الى حوالى خط عرض من ناحية ، ووصلت طلائع الحرية الى حوالى خط عرض ممن ناحية ، ونبا من ناحية اخرى حيث ارسلت سهما فى صعيم كتلة الاستعمار المتخلفة فى افريقيا الجنوبية ، وعدا هذا فهنا سنة ١٩٦٥ تم

استقلال بتشوانالند ( بوتسوانا ) باسوتولند ( لیسوتو ) کما استقلت جزیرة موریشس فی العام الحالی ، وبهذا وصلت طلائع التحریر الی خسط عرض ۲۸ او ۳۰ ه جنوبا ، ای آن التحریر قفز ۳۰ درجة عرضیسة فی ۷ سنین فی النصف الجنوبی من القارة وحده

والمحصلة العامة الان \_ 1974 \_ ان عدد الوحدات المستقلة في القارة الافريقية قد وصل الى ٣٩ وحدة ، مجموع مساحتها نحو ٣٠،١ ملايين ميل مربع او نحو ١٠٨٨ ٪ من مساحة القارة ، ومحتواها السكاني لا يقل عن ٢٣٤ مليسون نسمة او حوالي ٥٣٦٥ ٪ من ابناء القارة ، وبهذا تكون اكبر حركة تحريرية في العصر المحديث قد تحققت في افريقيا ، وذلك من حيث المساحة وان لم يكن من حيث السكان

واذا نظرنا الى افريقيا ككل فسنرى ان التحرير بوجه عام بدا اولا بساحلى البحر المتوسط والاحمر ، بوجه عام بدا اولا بساحلى البحر المتوسط مباشرة تقريبا نطاق الصحراء الكبرى وحوض الكنغو ، بعد ذلك عبرت قافلة الحرية خط الاستواء ، وزحفت من شرق افريقيا الى وسطها على طول العمود الفقرى لخط المرتفعات والهضاب الشرقية ، تماما على عكس مساد الاستعمار الابيض هنا في القرن الماضى ، فسهم التحرير في القارة بعامة يرسم اذن اتجاها محددا واضحا من الشمال الى الجنوب

وفى التحرير الافسريقى لا يمكن أن نففسل أثر نوع الاستعمار ودور الطبيعة . ففيما عدا جزرا جفرافية معينة من الاستعمار السكنى ، كان الاستعمار الاستفلالى هو الذى يسود القارة المدارية . ففى ظل هدا الاخير

لم يجد التحرير عقبات مستحيلة . فالجاليات الاوربية رشياش او رذاذ بالغ الضآلة عددا وقوة بفضل المناخ الطارد ، ولا تملك المقاومة الجدية ، ويسمل على المنال المتحريري اقتلاعها . ولقبد قيبل على سبيل المثال في غرب افريقيا « ان بعوضة الملاريا هي المنقذ الحقيقي»

اما في جزر الاستعمار السكنى حيث يتضخم عدد وقوة الدخيل ، فكان لا بد من التحسام دموى ، ومن حسن الحظ ان الطبيعة الجبلية العالية التى كانت في البدء مغنطيس الاستعمار السكنى ، كانت بعينها في النهاية عامل طرده ، وان الطبوغرافيا التى كانت عونا له اصبحت عوانا عليه ، وذلك بحسبانها ميدانا مواتيا لحرب العصابات الوطنية ، تلك تجربة متواترة عرفتها اليوبيا ضد الايطاليين ، وخاضتها الكيكويو في كينيا ، وتعرفها اليوم مرتفعات انجولا ، بل قبل هذا جميعا عرفتها قبائل الزولو والمتابيلي في مرتفعسات جنوب افريقيا حيث استمر الكفاح قرنا باكمله على فترات متقطعة في « حرب الكافير » حتى سسميت بجدارة متواتة عام الافريقية (۱)

واذا نحن نظرنا نظرة مقارنة الى حركة التحرير فى كل من آسيا الموسمية والعالم العربى وافريقيا المدارية ك فقد يمكن ان نقول ان الصراع فى الاولى كان اقرب الى الشكل العسكرى وانتظم حروبا حقيقية عنيفة ومريرة منظمة او بالعصابات ، اما فى العالم العربى فان الحروب المسلحة تتقاسم الصراع مع الكفاح الشعبى بنسب متقاربة ، غير ان حركة النضال به كانت اطول مدى وزمنا منها فى آسيا ، واما التحرير فى افريقيا المدارية

Macmillan, Africa Emergent, Pelican, 1949. (1)

نهو وان لم يخل من العنصر الحربي نقد كان اقرب الى السكفاح السياسي الشعبي بعامه ، وتحقق بسرعة وسهولة نسبية لا تعارن بأي من المنطقتين الاخريين ، ولا شك ان هذا يرجع جزنيا الى انها قد افادت من ثمار نضالهما العنيف او الطويل

هـذه اذن هى موجات التحرير الشـلاث فى العالم القديم ، ولـكن قبل ان نتقدم بعدها ينبغى ان نتذكر القديم ، ولـكن قبل ان تقتصر على العالم القديم ، بل لقد شـهدت الستيسات استقلال بعض الجزر فى العالم الجديد ، اهمها ـ اذا استثنينا ايسلند التى انفصلت عن الدانمرك فى سنة ١٩٤٤ ـ هى جميكا وتوباجو فى الانتيل الصغرى بالـكاريبى فى سنة ١٩٦٦ . كذلك نقد تم اخيرا استقلال جيانا البريطانية ( جويانا ) على ساحل امريكا الجنوبية المقابل ابتداء من سنة ١٩٦٦ ساحل امريكا الجنوبية المقابل ابتداء من سنة ١٩٦٦

غير أنه يقابل هذا التيار العام العالمي اتجاه محلى عكسي يمثل انتكاسة الى الوراء ، فغي الوقت الذي كان الاستعمار الكبير والصغير ينحسر ويتصدع عالميا ، كان استعمار جديد – ودنيء – قد بدا في فلسطين هو الاستعمار الصهيوني حيث كرر قرصنة القرن التاسع عشر ، وجمع بين اسوا واسود ما في دموية النسازية وعنصرية جنوب افريقيا . غير انه اذا كان هذا الاتجاه التعس يدل على شيء فانما يدل على أن الاسسستعمار السهيوني القميء يأتي ضد كل تيسار التاريخ – حتى التاريخ الرجعي ، حتى تاريخ الاستعمار نفسه – وانه التاريخ الرجعي ، حتى تاريخ الاستعمار نفسه – وانه محكوم عليه قبلا وبحتمية التاريخ بأنه قد ولد ليموت

#### مغزى التحرير

السؤال الان: هذا الزحف التحررى بنمطه التاريخى الواضح ، ماذا يقول للجفرافى ؟ حقيقستين بارزتين . اولاهما ان هناك فارقا زمنيا طفيفا ولسكنه دال بما فيه السكفاية بين قطاعات العالم القديم فى توقيت التحرير . فمسار الحركة يرسم قوسا عكس عقارب الساعة يدور مع سواحل المحيط الهندى او موازيا له ، بادئا فى آسيا الموسعية ومارا بالعالم العربى ثم منتهيسا بافريقيسا المدارية ، ومعنى هسذا بوجه عام ان التحرير العربى بدا زمنيا حيث انتهى التحرير الاسيوى ، بينما حيث انتهى هو بدا التحرير الافريقي

الحقيقة الثانية : هى ان همذه الغروق الزمنيسة لا تنفى ان زحف التحرير جميعا موجة واحدة متعاصرة ملتحمة اساسا وان تعددت شعبا وتتابعت خطوات . ولا ينبغى ان يخدعنا التفاوت الزمنى الدقيق عن ذلك . فالحركة كلها مركزة فى نحو عشرين عاما لا تزيد ، وهى للها وسعنا البؤرة قليلا لله مجرد لحظة فى مقيساس التاريخ السياسى وحياة الامم . فأى معنى اذن لهاتين الظاهرتين ، وهل لهما مفزى نضالى خاص ؟

كثيرا ما تفسر المتتابعة الاولى على ان التحرير العربى رد فعل تابع وظيفيا تال تاريخيا للمد الاسيوى . ولكن همدا الترتيب انما هو ترتيب تواريخ الاسسستقلال الرسمى ، والتحرير العربى يمكن ان نقول انه بدا مند بدا الاستعمار . فكل الثورات والانتفاضات في الجزائر والمغرب الكبير وفي مصر والشام والعراق والتى ترصع كل عقود القرن الماضى والحاضر دليل واضح ، هنل نريد دليلا اوضح

من المحقق تاریخیا ان ثورة سنة ۱۹۱۹ فی مصر کان لها صدی هائل فی الهند خاصة وآسیا عامة ، وکانت وحیا لحرکات تحریریة منلاحقة هناك . ومن ناحیسة اخری فانه اذا اخذنا الناحیسة الشكلیة فان مصر تعد دولة مستقلة ذات سیادة منل سنة ۱۹۲۲ والا فمنسلا سنة ۱۹۳۱ ، والعراق مند سنة ۱۹۳۹ ، هسدا عدا ان سوریا ولبنان قد تحررتا فعلا قبل ای وحسدة فی آسیا الموسمیة ، ومعنی هسلا ان التحریر وان تاخر ظاهریا فی مجموعه فی العالم العربی عنه فی آسسسیا الموسمیة ، فهو اسبق واقعیا

وهـذا هو الترتيب المنطقى للاشياء ، لان العـالم العربى ليس اقرب الى اوربا فى الموقع الجفرافى فقط ولـكن فى الموقع الحضــارى كذلك . وكما انالقوة الحضارية النسبية للمالم العربى هى التى اخرت دخول الاستعمار الغربى اليه طويلا عنه فى اســيا الموسمية ، فهى نفسها التى تفسر سبق التحرير الفعلى العربى عن الاسيوى . اما لماذا تأخر النجاح القــانونى للتحرير العربى رغم هذا السبق الحضــارى والنضالى فيرجع اساسا الى الموقع الاستواتيجى للمالم العربى كشريان المواصلات الاسـتعمارية مما جعل الاسـتعمار اكثر ما الموقع الشديد من اوربا قد شــدد من قبضتها عليه وكرتها له . فموقفه التحريرى اذن ادق واصــعب . ونضال الهند الصينية بنضــال الجزائر ازاء قرنسا ، ونضال الهند الصينية بنضــال الجزائر ازاء قرنسا ، ونضال الهند الصينية بنضــال الجزائر ازاء فرنسا ، ونضال الهند بنضال مصر ازاء بريطانيا

اما بالنسبة الى افريقيا المدارية فلا شك ان الحقيقة المقررة ، والمعترف بها من الجميع ، هى ان المثل العربي ، كان مباشرا وحاسما فى تفجير وتحريك الثورة التحررية

على تخومه الجنوبية ، بل تعدى التأثير الى النطساق العملى بالمساعدة الايجابيسة حتى كان العالم العربى في مجموعه بحق « واحة افريقيا » سياسيا ، ومن المحقق على وجه التحديد ان حرب السويس الفاصلة في سنة على وجه كانت علامة تاريخية واشارة بدء لافريقيا المدارية بالانطلاق نحو التحرير

والحقيقة اننا يمكن ان نؤرخ لسدء حركة التحرير الفعالة جنوب الصحراء بهذه المعركة ما رماجدون افريقيا الجديدة . وليس من الصدفة ان اول نجاح تحققه في غانا وغينيا كان في سنة ١٩٥٨ اى بعد عامين من تلك المعركة . والواقع ان اثر معركة السويس في تحرير افريقيا يشبه ما الى حد ما ومع الفارق ما اثر اليابان غير المقصود في تحرير آسيا . ففيهما شهدت افريقيا مع العالم هزيمة الرجل الابيض والجيوش الاوربية ، ومعها تحطمت اسطورة التفوق التقليدية ، وبها اقتنعت افريقيا بانها قادرة على ان تتحدى الاستعمار وتطارده

وعلى هـذا فالخلاصة انه سواء بالنسبة للجنام الاسيوى او الافريقى من العالم المدارى ، يقف العالم العربى موقفا رياديا كنواة للتحرير ، وكان دائما كأقرب اجزاء العالم الثالث الى اوربا موقعا وقامة يمتاز بدينامية جيوبولتيكية فياضة بالاشعاع السياسى فيما حولها . ولعل هـذا هو التفسير الصحيح لتتابع مراحل التحرير الحقيقى داخل قطاعات العالم القديم زمنيا

ويبقى الان التعاصر الاسى والقاعدى بينها رغم ذلك . وهدا التعاصر هو اللى يفسر تفاوت عمر الاستعمار بشدة بين تلك القطاعات . . فهناك بدايات مختلفة جدا تاريخيا ، ولكن تاريخ النهاية واحد عموما . في آسيا الموسمية وصل الاستعمار الى ارذل العمر بالتاكيد ،

حيث عمر الاستعمار الهولندى وحده في الدونيسيسة ، ٣٥ سنة ، وحيث خضرم الاستعمار في الهند قرنين ، وفي الهند الصينية نحو قرن ، على النقيض من هسذا افريقيا المدارية حيث باستثناء السواحل لا يزيد عمر الاستعمار عن ، ٧ سنة في المتوسط ، اما في العالم العربي فالحد الاقصى يزيد قليلا عن المتوسط الافريقي ، ولا يزيد كثيرا عن الحد الادنى الاسسيوى ، اما العد الادنى فيقل كثيرا جدا عن اى منهما

ثم يعود السؤال: لماذا تعاصرت ظاهرة التحرير في العالم عبوما أ والرد يكمن \_ في كلعة واحدة \_ في العالم عبوما أ والرد يكمن \_ في كلعة واحدة \_ في روح العصر العصر التحوير هو ايديولوجية الشعوب التي طلائح السياسي الذي جعل السائدة ، وأنه هو المناخ السياسي الذي جعل الثورة على الاستعمار ظاهرة كوكبيسة في العالم كله لا علاقة لتوقيتها بعمر الاستعمار هنا أو هناك \_ دون أن يقلل هذا البتة من دور الكفاح الوطني نفسه ، وأنها هو كان فرصة مواتية استفاد منها هاذا الكفاح افادة شجاعة

ولكن لاشك ان وراء روح العصر هده عوامل مادية وسياسية صلبة علينا ان نبحث عنها . وفي هدا يمكن ان نتعرف على عاملين رئيسسيين . فهناك اولا ميكانيكية نمو المستعمرات . فالاستعمار سلاح ذو حدين . فحتى يستغل مستعمرته لمصلحته يضطر راغما الى ادخال الوسائل الحضارية والتكنولوجية التي تساعده على ذلك . اى انه يعجل بعملية الاحتكالة الحضاري والتحضير التي تنعكس على الوطنيين نموا في الحضاري والتحضير التي تنعكس على الوطنيين نموا في القوة البشرية وفي الكفاءة الفنية ، فيشتد ساعدهم وقدرتهم المادية على النضال السياسي

وليس اقل اهميسة من الناحيسة المادية النواح، النفسية . فالاحتكاك الحضساري مع بداية الاستعمار سسيب الوطنيين بانبهار حضارى وانهياد نفسى يسهل ألانتصار للاستعمار ، ولكن مع تشربهم وتمرسهم بالحضارة الجديدة \_ والالف يورث الاحتقار \_ يدركون اسرارها بل ويدركون فضلهم التاريخي فيها ، مما يرفع روحهم المعنوية ازاء المستعمر ويحسل مركب النقص الحضياري . وبمعنى آخر فإن كلا من ميسكانيسوم وسيكولوجية الاحتكاك الحضاري لا تلبث أن تقوى ساعد

التحرير ماديا ومعنويا حتى ينجح في طرد الاستعمار

والخلاصة ان الاحتكاك الحضارى الذى يصساحب الاستعمار لا يلبث أن يضيق الهوة الحضارية ـ التي هي اساس التفوق العسكرى للاستعمار \_ بين القوة الدخيلة والداخلية . وهكدا يؤدي منطق الاستعمار من صميم نفسه وبطريقة ديالكتيكية الى نقيضه تماما . تلك متناقضة ساخرة في فلسفة الاستعمار ، وهي وحدها تجعل نهايته محتومة بطبيعتسه ، فهو يهزم أغراضسه ويستهلك نفسه بنفسه ويحمل في كيانه جرثومة فنائه .

مدا اول اما العامل الثاني في تصفية الاستعمار واذابته فهو

انتهاء احتكار القوة العالمية في يد قوى اوربا الاستعمارية. فرغم أن الاستعمار كان يمثل نظاما وأحدا في النهاية فقد كان يطفح بالصراعات الداخلية والتوترات الكامنة التي لم تزل تصدعه وتمزقه . وبين هذا وذاك استطاعت بعض المستعمرات أن تنتزع استقلالها . وعلى التتابع التاريخي يمكن أن نقول أن كلا من فرنسا وبربطانياً كانت تطارد كلا من ايطاليا والمسانيا وراء البحاد ، وكانت بريطانيا تطارد الجميع ، الى ان جاءت الولايات المتحدة

معاولة أن ترف السكل في مسبورة جسبديدة . وتعمثل هده المناورات والمطاردات ، كعامل فعال أو مساعد في تحرير المستعمرات ، أبتداء من سوريا ولبنان ، الى ليبيا والجزائر وفيتنام . . الخ

ولكن لا يقل خطرا عن ذلك ان تضعضع الاستعمار بالصراع الداخلى والحروب المتواترة قد سساعد على اعطاء الفرصة لظهور قوى جسديدة ضخمة معسادية للاستعمار من حيث المبدأ ، والاشسارة هنا الى الدول الاشتراكية الماركسية عامة والاتحاد السوفييتى خاصة. ومن هنا لم تعد المستعمرات تعيش في سوق سياسية احتكارية تماما تحت رحمة الاستعمار المطلقة ، وانما في سوق حرة نوعا مما اعطساها على الاقل حرية الحركة والمناورة والمفسارية بينها ، حتى تمكنت من انتزاع حريتها

ولا يتم تحليلنا لثورة التحرير الا باشارة الى ظاهرتين ماحبتاها ولسكل منهمسا مغزاها وخطرها . هاتان هما الخروج الابيض والتفتيت السيسساسى . فالخروج الابيض ظاهرة عالمية واكبت التحرير واخلت صورة عنيفة في بعض الحالات ، اذ اخسلت الجاليات والمستعمرات الاوربية تغادر المستعمرات بعد اقامة طالت وازمنت بدرجة او باخسرى ، وفي الفالب كانت بوادر الخروج تسبق تعام التحرير ، وفي الاعم الافلب كانت بوادر موجة الخروج تتحول الى عملية هروب عاجل ، تصفى به الجالية او المستعمرة نفسها بنفسها في غضون شهود من استكمال التحرير ، فمثلا انتظم تيسار الخروج من الجزائر وحدها نصف مليون في شهر واحد

ولقد كانت المشكلة الخطيرة حقاهي مصير الاستعمار

السكنى السكينف ، لان المخروج ياخذ هنا ابعادا مختلفة جدا كما في الجزائر والى حد ما كينيا ، وعادة ما كان الموقف الوطنى معتدلا واقعيا بلا تطرف . فكثيرا ما اعلن التحرير انه لا يبغى طرد الجاليات والمستعمرات الاجنبية اذا ما قبلت مواطنة عادية مخلصة بلا امتيازات ، او ان شساءت فلها ان تبقى كاجانب عاديين ، ورغم هدا الموقف السمح ، فقد كان المرجح ان تصفى المستعمرات الوقف السمح ، فقد كان المرجح ان تصفى المستعمرات والجاليات نفسها بنفسها بعد فرض المسساواة ومنع والمجاليات نفسها بنفسها عدن كان المرجع ان تصفى المستعمرات والمجاليات نفسها بنفسها بعد فرض المسساواة ومنع الاستغلال ، وهكذا بالفعل كان

وهما الاشك ابلغ دليل على ان الوجود الاقتصادى للاستعمار كان رهنا بوجوده السمياسي ، وبغيره كان لا نجاح له ولا محل ، وفي هماه الحالة كثيرا ما كانت العملية تأخل طابعا انتقاميا تخريبيا بقصد شل جهاز الدولة الجديدة وتعجيزها تشويها للاستقلال والتحرير، وفي الوقت الحالي اصبحت الجاليات الاوربية في الدول الاسيوية والافريقية الجسديدة لا وزن لها عدديا او اقتصاديا بعدد ان كانت عنصرا اساسميا في مركب الاستعمار

هل يترك الخروج الابيض « فراغا » حضاريا أو

اقتصاديا خطيرا في المستعمرات المتحررة ? ايترك كذلك فراغا سياسيا يهدد التوازن الدولي؟ قضيتان متشابهتان اثارهما الاستعمار دائما وحاول ان يلقى بهما في طريق تيار التحرير لعله يتقاعس . بل لقد تنبا البعض بان الاقتصاد الزراعي ، خاصسة المشروعات الكبرى ، والاقتصاد التعديني والتصنيع النامي ، قد تضطرب لسنوات بعد الخروج . ومستحيح أن بعض السدول الجديدة لم ترحب كثيرا بهذه الهجرة الفجائية التي قد ترج الاقتصاد القومي بما تسبحبه معها من رأس المسال والخبرة الغنية . على أن هماه المشكلة مؤقتة جما بطبيعتها ، بل لم تكد تتحقق في اغلب الحالات \_ على الأقل بالاستعانة بخبراء أجانب غير استعماريين . اما ان يخشى البعض على المستوى الحضاري والاقتصادي للدول الجديدة أن ينتكس بعد الخروج فأمر تكذبه الثورة الاقتصادية والطفرة الحضارية التي واكبت التحسرير في كل مكان لاسيما في القواعد الطليعية كمصر والعبالم العربي والهند . . النع

هذا عن ظاهرة الخروج الابيض ، اما الظاهرة الثانية التى صاحبت التحرير فهى ظاهرة عكسية ومؤسفة . فقد لجأ الاستعمار عامدا متعمدا قبل خروجه الى تفتيت مناطقه السابقة تفتيتا ميكروسكوبيسا ، وفي افريقيسا بالذات تفتيتا ذريا ، حتى يضمن وراءه نسيجا سياسيا متهالكا اقرب الى الامثولة والاعجوبة منه الى المكيان الجيوبولتيكي الصحى السليم ، وكم من مسخ سيساسي برؤ في هذه التقسيمات الجديدة ، وكم من قنبلة موقولة تكمن في حدوده العشنوائية الشاذة

والشيء الفريب والمخجل معا أن الاسستعمار اللبي كان مهندس هذه السياسة الميكافيلية هو نفسه اللى

كان يتحايل ابان وجوده بكل الطرق ليفرض اتحادات مصطنعة وتجمعات اقليمية مفتعلة ضد ارادة الوطنيين. ويكفى ان نذكر او نتذكر اتحاد وسط افريقيا الدموي الفاشل ومشروع الهلال الخصيب الآثم ومشساريع اتحادات شرق افريقيا وغرب افريقيا . . الخ . ويرى البعض في هده البلقنة المخططة .. وهم في ذلك على حق .. اول مظهر من مظاهر « الاستعمار الجديد » . ويلاحظ انه لم ينج من هذه البلقنة السافرة لا آسيا ولا العرب ولا افريقيا ، لا الوحدات الضخمة ولا الوحدات الصغيرة

الهند الصيئية الفرنسية - مشلا - خلفت وراءها ثلاث دول جديدة ، وكل جنوب شرق آسيا اصبح الان المند التي الشرق الاقصى » (۱) ، بينما ان الهند التي ظلت تحت الاستعمار وحدة واحدة تركت اربع دول والعالم العربي ، هذا الذي كان كلا واحدا حتى في ظل الاستعمار التركي ، اصبح متحفا سياسيا مرصعا بعديد من الدول التي لا يزيد بعضها عن دول جيب او اسافين

لكن افريقيا بلا شك هى المثل بل الامثولة الساخر . فيها الان نحو .ه وحدة سياسية اى ضعف عدد وحدات اوربا اكثر قارات العالم تجزئة فيما مضى ، او اقل قليلا من نصف دول العالم أجمع ! ولعل المثال الصبارخ في التغتيت هو الاستعمار الفرنسي في افريقيا الاستوائية والغربية حيث اعطت وحدتان اثنتان نسلا سياسيا بلغ

والسواد الاعظم من هذه الدويلات المستحدثة وحدات هزيلة معتلة ومفتعلة قد لا تزيد عن المليون أو المليونين

C.A. Fisher. «Southeast Asia: The Balkans of (1) the Orient», Geog., Nov. 1962, p. 374.

سكانا واذا كان لهذه السكثرة العددية قيمة شسكلية ما في المحافل والمنظمات الدولية ، فهى تترك اصحابها بلا وزن حقيقى في مجال القوة السياسية . ومن اسف ان اغلب الدول الجديدة قبلت الحدود \_ الاقفساص الحديدية بالاحرى \_ التى فرضها الاستعمار ، وتمسكت بها كما لو كانت ارثا مقدسا ، الامر الذى اعطى الاعداء الفرصة لاتهام الوطنية فيها بانها ليست اكثر من مجرد رد فعل للاستعمار لا انبئاقا طبيعيا حميما (۱)

## بقايا الاستعمار

يبقى لنا اخيرا ، حتى نستكمل مسح التحرير ، ان نحصر مخلفات الاستعمار وبقاياه وان نقيم وزنها ونرصد مصيرها . وهنا نجد ان فلول الاستعمار تنزوى اليوم على استحياء ... ام بلا خجل أ ... في اقصى اطراف الارض واركانه المتطوحة ، اما على هوامش القارات كجيوب واسافين قزمية متناثرة او كارخبيلات وجزر سديمية ني البحسار القارية ، وفي الاقل ككتل متخلفة relict في البحسار القارية ، وفي الاقل ككتل متخلفة relict في سسبيلها الى التمزق والزوال ، والسكل لايزيد عن في سسبيلها الى التمزق والزوال ، والسكل لايزيد عن ألى التمزق القالم ، ومعنى هذا أيضا أن السواحل ألتى كانت أول مواطىء أقدام الاستعمار البحرى هي اليوم آخر معساحة العالم ، وهي من ثم أطول ما عانى من اليوم آخر معساحة له زمنيا

ويرسم النمط الجغرافي العام لفلول الاستعمار اليوم صورة قلب وجناحين : جناح ايمن في الشرق الاقصى ، وايسر في السكاريبي ، اما القلب فغى افريقيا والعالم العربي ، فمن الشرق نجد هونج كونج البريطانية ومكاو

R. Calder, p. 3.

البرتفالية وكل منهما جزرى او شببه جزرى ببدو كالبثور على اطراف القارة ، وهى تحت رحمسة القوة القارية \_ الصين ب تماما ، وبقاؤها للآن ليس الا جزءا من سياسة اقتصادية خاصة لتلك القوة ، ولو شباءت لاستردتها في ساعات ، ثم هناك ارخبيل الاوقيانوسية بما في ذلك نيوجيني او ايريان الشرقيسة الى الشرق والشمال الشرقي من استراليا حيث لا زال الاستعمار البريطاني والغرنسي يتقاسم هسله الجزر الشتيستة القرمية

وفي اقصى الغرب في المكاريبي تتناظر صورة مماثلة .
فلا زالت كثير من جزر الانتيل الصحيفرى موزعة بين الاستعمارين البريطاني والغرنسي ، بينما على ساحل القارة المقابل اثنتان من الجيانات الثلاث ، الفرنسية والهولندية . وبين الطرفين يتقوقع الاستعمار في عدة جزر محيطية غائرة سحيقة العمق في المحيطات كبعض جزر المحيط الهندى ( سيشل ) وكومورو وموريشس وروينيون . وبعض جزر المحيط الاطلسي ( اسنشن ، سانت هيلانة ) . وقد تقرر اخيرا استقلال موريشس . ولحن يلاحظ في نفس الوقت ان الاسسستعمار بدا، يتحصن في هذه الجزر النائية ويسحب اليها قواعده من أواسط القارات واطرافها كما حسدت في بعض جزر ملديف وكومورو

ولكن دائرة العالم العربي وافريقيا هي بلا شك أكبر معاقل الاستعمار المتخلفة • فهناك مجموعتان من الاشكال الاستعمارية : أسافين وجيوب محلية ، وكتل جذعيسة ضبخمة • فمن الاولى الاستعمار الصهيوني الآثم في فلسطين المحتلة ، وجيوب سبتة ومليلة وافني وريو دى أورو حيث يعشش الاستعمار الاسباني ، ثم هناك في افريقيا المدارية

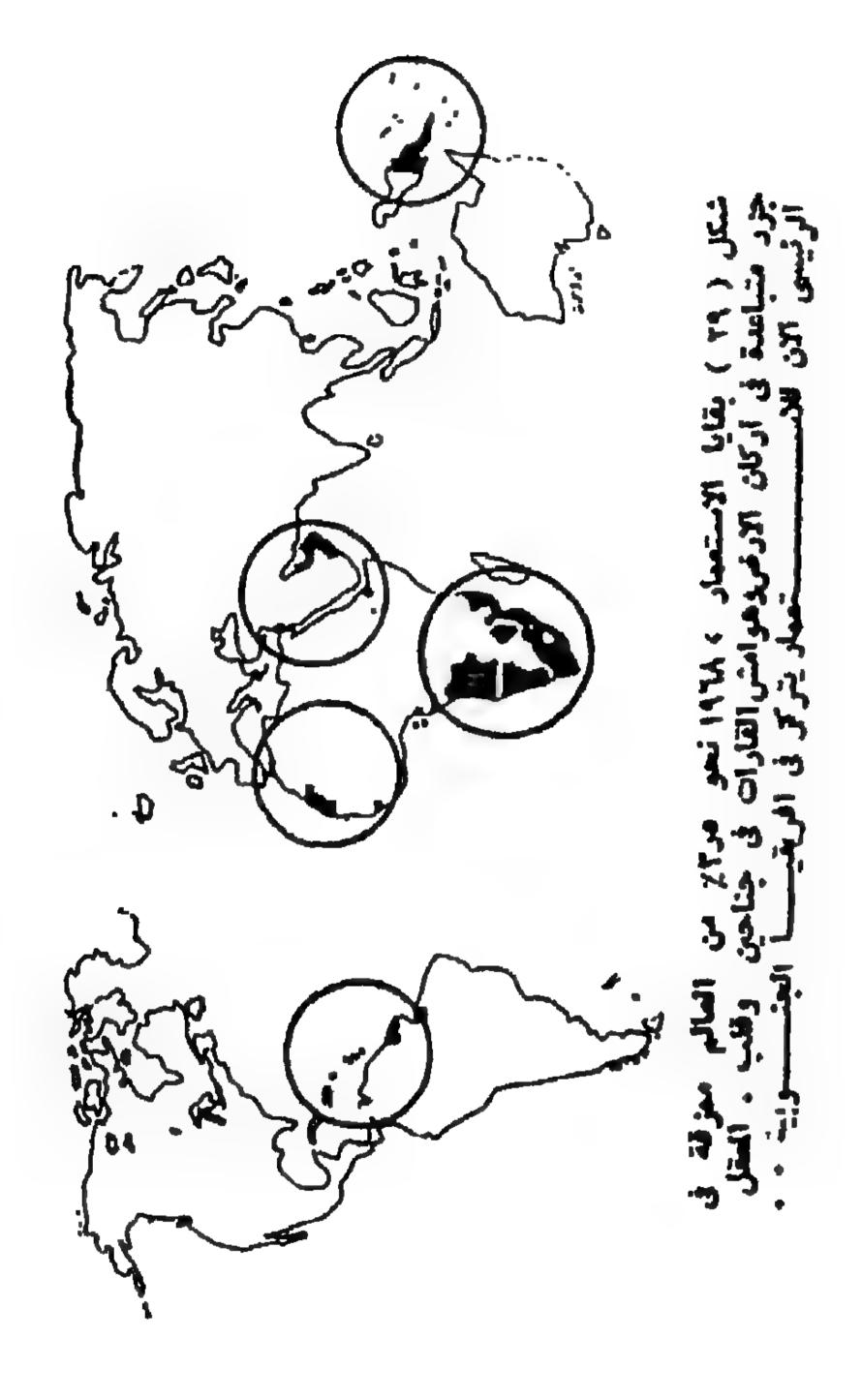

غينيا البرتغالية وريوموني وساوتومي الاسبانية وكابندا وكلها في دائرة غرب أفريقيا ، وأخيرا الصومال الفرنسي على الساحل الشرقي ، أما الكتل الرئيسية المتخلفة فهي أولا الجنوب العربي ابتداء من البحرين حتى ظفار حيث ظل يتشبث الاستعمار البريطاني في استماتة يائسية يفسرها البترول بكل سهولة ، الى أن أرغمه تقلصيف في يسرها البترول بكل سهولة ، الى أن أرغمه تقلصيف وتدموره الاقتصادي على اعلان عزمه على الانسحاب منه قبل 1941

ثمة ثانيا كتلة افريقيا الجنوبية التى تجمع بين انجولا وموزمبيق البرانغالية وبين روديسيا وسوازيلاند ،بالإضافة الى جنوب افريقا البيضاء ومعها جنوب غرب افريقيا التى اغتصبتها ، والكتلة في مجموعها ترسم رقم ٧ ، حيث يرسل التحرير في قلبها سهمه مفتتا وممزقا ، وواضع أن عذه ليست أكبر معقل متخلف متبق للاستعمار ، وانها هي ايضا اضخم كتلة متصلة تبقى له في أى جزء من العالم

وما من شك في أن مصير الجزر وأشباه الجزر والاسافين الساحلية مقدور ، فهى ... بحكم الجغرافيا على الاقل ... الى زوال وإيامها معدودة ، ولن تستطيع أى مقاومه ازاء المد التحريرى ، فأن بحر الاستقلال يطوقها تماما ولا يمكن أن تنجو من قوة تعريته ، وانما المشكلة في الكتل الجذعية بخاصة ، فهنا يتراص الاستعمار ويتماسك ويبدى وحدة ، جديدة في وجه التحرير ، ومع ذلك فمصيرها ليضا محتوم ، وأن طال الامد نوعا . وعلى التحرير أن يضغط بمزيد من القوة والعنف ، وقد لا ينقضي عقد أو يعض عقد حتى يقتلعها ويكتسحها تماما ، ولعسلل السبعينات على أكثر تقدير تشبهد عملية دفن اخر فلول السبعينات على الارض أو في البحر

واذا نحن أردنا أن نضم قوى الاسبستعماد اليوم في

حساب الخسائر والارباح ، فسنجد نتائج بل نقسائض مثيرة بل غير منطقية ، لعل أغربهسا أن و أكبر » قوة استعمارية في عالم اليوم هي البرتغال القزمية الحفرية ! أجل البرتغال ، فأن مستعمراتها اليوم في افريقيسا أكبر مساحة وسكانا من مستعمرات أي قوة آخري في العالم ، ويليها في الوزن الاستعمار البريطاني ، بينما قد يزيد الاستعمار الاسبائي بدوره - وهو امبراطورية جيسوب واسافين بحت - عن الاستعمار الفرنسي ، فالامبراطورية الفرنسية هي بلا شك التي من بين الاستعمار الكبير قد بادت تماما في عصر التحرير ، وبقساياها الان رمزية تذكارية صرفة لا تزيد على الصبومال في افريقيا وجيانا في أمريكا الجنوبية وبعض جزر قليلة من الاوقيانوسية ويشبهها في هذا هولنده ، بينما فقدت بلجيكا مستعمرتها الوحيدة

وتقودنا هذه التطورات الانقلابية في مصائر الاستعمار الى ظاهرة طريفة في ترتيب عملية تصفية القسسوى الاستعمارية و فبوجه عام يمكن أن نقول ان أقدم الامبراطوريات ( القوى العتيقة ) هي اخرها زوالا اليوم ، واخر من دخل ميدان الاستعمار ( القوى الوليدة ) هو أول من خرج منه و أي ان العلاقة للغرابة للعمسية و فلقد كانت المانيا اخر من خرج الى الاستعمار في سبعينات الكبرى الاولى وفي السبعينات أيضا دخلت ايطاليا دائرة الكبرى الاولى وفي السبعينات أيضا دخلت ايطاليا دائرة العرب الكبرى الثانية كان خروجها وعلى العرب الكبرى الثانية كان خروجها وعلى العرب العرب البرتفال واسبانيا أول من افتتح العمل الاستعماري وهما حتى اليوم اقل من خسر نسبيا وبين الطرف ن تاتي فرنسا وهولنده وبريطانيا بدربات وبين الطرفين تاتي فرنسا وهولنده وبريطانيا بدربات متفاولة أو مطردة

ماذا تعنى ثورة التحرير بالنسبة للعالم ؟ الشيء الكثير بالتأكيد ، ولكنه باختصار اعادة توزيع الاثقال والقوى السياسية فوق هذا الكوكب ، فبالنسبه للدول المتحررة تعنى ظهور قوة جديدة على مسرح السياسة العالميسة هي العالم الثالث ومجموعة عدم الانحياز ، ولكن لهذه حديثها فيما بعد ، وانعا يعنينا هنا خسائر الجانب الاستعمارى ، وهذه تنقسم الى قسمين : تغيير الوزن والقوة النسبية لغرب أوربا ، ثم تغيير الاوزان والقوى النسبية بين الدول داخل غرب أوربا

فعن الاولى ، لا شك أن عصر أوربا الغربية قد انتهى تماما ، وقد خرجت زعامة العالم منها الى الابد ، وتضاءل وزنها النسبى فى العالم ككل ، وبدأت تأخذ حجمه الطبيعى بلا مبالغة أو تورم مصطنع فى العالم ، ولعلها ... برمتها ـ لا ترقى الى مستوى الصف الاول من القسوى العالمية ، وبالتأكيد لا تطاول آيا من القوتين الماموث ، ولا تزيد بوضعها الراهن ، وقد جردت من مستعمراتها ، عن أن تكون منطقة حاجزية تصادمية بينهما ، بل فى الان بالفعل ذيل للولايات المتحدة أو بمثابة برتفال كبرى جديدة بالنسبة الى بريطانيا عظمى جديدة هى الولايات المتحدة ، بينما أصبحت بريطانيا القديمة نفسها رجل أوربا المريض البينما أصبحت بريطانيا القديمة نفسها رجل أوربا المريض الجديد ! (١)

كذلك فان تقلصها الى قوقعتها الاصلية سلخ عنها موارد ومكاسب عبر البحار وألقى بها على مواردها المحلية الضيقة وحدها من هنا ازماتها المادية والاقتصادية الخانقة التى تتردى فيها تباعا كل دولة من دولها بلا استثناء منذ ما بعد التحرير، وبقدر ما كانت نسبة المكاسب الاستعمارية فى

Hans. G. Morgenthau, Politics Among Nations, The (1) Struggle for Power & Peace, 1954.

الدخل الفومي يقدر ما كانت النكسة و لا شك أن مكاسب الاستعمار التراكبية لا زالت تخفى أو تخفف من حدة الازمة ، كما أن التجارة العالمية لا تزال شبه استعمارية في هيكلها ، هذا عدا علاقات كومنولث واتحاد فرنسي و اللخ ، ولكن أن آجلا أو عاجلا ستواجه هذه الدول المزيد من الصعوبات ، وقد يتجمد هستوى المعيشسة فيها أو ينحدر ، أو تصدر الفائض من سكانها الى المهاجر الاوربية والمساهد أن بعض هذه الدول لم تفق بعد من اثار خمدة الاستعمار ولم تدرك تماما مواقعها المتواضعة الجديدة ، ومن ثم تبدو في ميدان السياسة العالمية أدنى الى أقزام ومن ثم تبدو في ميدان السياسة العالمية أدنى الى أقزام ومن ثم تبدو في ميدان السياسة العالمية أدنى الى أقزام ومن شم تبدو في ميدان السياسة العالمية أدنى الى أقزام ومنيق حتى أصدقائها من القوى الماموث !

هذا التضاؤل النسبي في الوزن السبياسي والموارد الاقتصادية هو وحده وأساسا الذي يفسر الحملات المحمومة لوحدة أوربا حتى تستعيد بعض المكانة في عالم متغير والواقع أنه دفاع عن النفس بقيدر ما هو رد على حركة التحرير وتكتل ضيدها بالذات ، أكثر مما هو رد على القوتين الماموث و وإذا كان الاوربيون المتحمسون للوحدة يرونها ضرورة بقائية ، فلا ينبغي من جانبنا أن ننسي أن وراءها مسحة لونية عنصرية ، فما هي في النهاية الا وحدة الجنس الابيض ولمشروع الوحدة كما يتصوره دعاته مراحل ثلاث : جمركية ، فاقتصادية ، ثم سياسية ولكن التطبيق يتعثر حاليا بين كتل وتجمعات متضاربة داخل النطاق

بيد أن المهم في المدى البعيد أن أوربا اليوم أبعد عن الوحدة مما كانت منذ قرون ، وبالتحديد منذ ما قبل عصر الكشوف والاستعمار البحرى (١) . ذلك أن الاهتمامات

East, An Historical Geog. of Europe, pp. 444-5. (1)

الاستعمارية عبر البحار لم تترك أورربا في حركة طاردة لا جاذبة مركزية فحسب ، بل في صراعات عميقة وسعارات شرسة باعدت بينها أكثر من أي وقت مضى وليس من الصدفة بالتأكيد أنها لم تبدأ تتقارب فيما بينها الا بعد أن فقدت تلك الاسلاب أسباب الصراع وعلى كل ، فاذاكانت وحدة منطقة كالولايات المتحدة مثلا قد نجحت لانها عمدا تناست كل التاريخ وأهملت كل الجغرافيا ، فأن وحدة أوربا تتعثر لانها \_ كما قيل \_ تتذكر التاريخ أكثر مما ينبغي وتتذكر الجغرافيا ، فأن مما ينبغي وتتذكر الجغرافيا

الما عن تغيير الاوزان والقوى النسبية للدول داخل اوربا الفربية ، فلا شك انها لا تتضيح اليوم تماما بفعل القصور الذاتي والاندفاع التاريخي ، ولكنها جديرة بأن تطفو على السطح ان آجلا أو عاجلا ، ولو أن بمض ارهاماتها قد يدأت بالفعل ، فمع عودة كل دولة الى قاعدتها الارضية الوطنية وتصفية واستحملاك الاثار التراكمية لمكاسب الاستعماد القديمة بالتدريج قد تقترب نوعا أوزانها ومواردها وقواها النسبية من نمط ما قبل الانقسلاب الصناعي ، بمعنى أن يصبح لحجم الموضع المحلى وثرائه دور اكبر في تحديد القوة العامة

واذا صنح هذا فالمانيا هي وريثة الصدارة الحتمية في اوربا الغربية بدلا من بريطانيا ، كما انه ليس منالمستبعد أن تقترب فرنسا من بريطانيا جدا ، ولعل الدور الذي تمارسه فرنسا ، ديجول حاليا ، في تخضيد شوكة بريطانيا في القارة هو نذير أو دليل على هذا التطور التدريجي. المحتمل ، وسيكون على بريطانيا في النهاية أن تقف صاغرة في الصف الاوربي كلما تقلص الكومنولث ، فدول الكومنولث غير البيضاء ستفادره على الارجح بالتدريج

## الانعتبلاب السنسووى

هو ثاني انقلابين تعاصرا منذ نهاية الحرب الثانية ، وريما كان أولهما في خطورته ورهبته • وقد أعلنت عن مبلاده مأساة هروشيما ونجازاكي ، وكانت هذه البداية كافية لتكون نهاية تلك الحرب • ولكن قنبلة هيروشيما على بشاعتها لم تكن الا طفى الدرى ، قنبلة بدائية قزمية ، تطور بعدها السلاح النووى تطــورا رميباً ، فانتقل من القنبلة الذرية الى الهيدروجينية وربما بعسد ذلك الى الكوبالتية • وفي نفس السوقت تحولت وسبيلة نقله من الطائرة الى الصواريخ الموجهة والصواريخ عابرة القارات ثم أخيرا الى الغواصات الذرية ، أى تحولت قاعدة انطلاقه من الجو الى الارض الى البحر على الترتيب • اضف الى هذا الصواريخ المدارية التي ظهرت أخيرا جدا أما من حيث الانتشار ، فقد كانت الولايات المتحدة عي الاسبق الى تدشين العصر النووى وذلك في نهاية الحرب الثانية ، بينما تخلف الاتحاد السوفييتي قليلا حتى لحق بها \_ بعد فترة حرجة ودقيقة \_ في أول الخمسينات ، وبعد ذلك دخلت بريطانيا المجال ثم فرنسا ولكن ظلتا من مرتبة متواضعة نسبيا ، وأخيرا جدا اقتحمت المسين « النادي الذري » لتكون خامسة السدول الذرية وأولى الدول غير الاوربية ، وكان قد قدر أنها سوف تظل طويلا

فى المرحلة البدائية التى كانت عليها الولايات المتحدة منذ عشرين عاما ولكنها طفرت بسرعة خارقة حتى سببقت فرنسا هيدروجينيا والمقدر أن هناك أكثر من عشر دول اخرى ستلحق بالنادى فى غضون السنوات القليلة القادمة

ومعنى هذا أن السلاح النووى \_ مالم يتفق على منعه \_ قد ينتشر فى يوم ما انتشار الحضارة الصــــناعية والتكنولوجيا الحديثة و بيد أن هذا لا ينفى من الوجهة العملية أن هناك حتى الان احتكارا ثنائيا فعليا وحقيقيا للقوة النووية تتقاسمه الولايات المتحدة والاتحـــــاد السوفييتى ويجعل \_ اكثر من أى شيء اخر \_ مصير العالم رهنا بهاتين القوتين المتصارعتين اللتين وصل الامر المالم حد تشبيه كل منهما باله بشرى: قادر على أن يبقى العالم على حياته أو أن يحرمه كله أياها فى لحظات أى أن العالم وأوضح نتيجة للعصر النووى النهزاد من عنف تركيز القوة واحتكارها فى حدود الاستقطاب الثنائي الراهن وزاد بدلك من اختللل ميزان القوة فى العالم ككل وضاعف من رهبة التصادم بين القطبين العملاقين

ومن الواضع على التو أن العصر النووى يمثل طفرة في تاريخ الاستراتيجية بل البشرية لم تخطر على قلب بشر ، تضع كل مراحل الاستراتيجية الماضية وكل أنواع الاسلحة و التقليدية ، في متحف التاريخ ، ويمكن ببساطة أن تضع البشرية نفسها والنوع الانساني برمته في ذمة التاريخ كذلك ! فعلى سبيل المثال قدر أن عشر قنابل ذرية من أكبر ما كان معروفا في ١٩٥٤ تعادل في قوتهالتميزية كل ما القي جميع المتحاربين في الحرب العالمية الثانية من قنابل والغام ومتفجرات (١) ، بينما أعلن الثانية من قنابل والغام ومتفجرات (١) ، بينما أعلن

<sup>(</sup>١) مورجيئتاو ، المرجع الملاكور

الاتحاد السوفييتى من نحو عامين إن راسا ذرية واحدة مما يستطيع أن يقذف تعادل نفس القوة برمتها بل قوة كل ما استخدم من متفجرات في جميع حروب البشرية الما بعده فالمقول أن الولايات المتحدة تملك من الرمسيد

النووى ما يكفى لتدمير العالم بأسره ثلاث مرات(!)، بينما الاتحاد السوفييتي \_ أكثر تفاؤلا ! \_ يكتفى باحتياطي بكفي لتدميره مرة واحدة . وآخر ما يقال في هذا المجال ان بالعالم مخزونا من الاسلحة النووية يكفى لتدمير الارض حميما عشرات المرات فالعصر النووى لاول مرة في تاريخ الصراع البشرى يضع العالم وجها لوجه مع الانتحار أو انقراض الجنس . . أختيار رهيب ، وأختبار أشد رهبة ومن الصنعب ، حتى على الاستراتيجيين ، تصور شكل الحرب الذرية الشاملة ، وان كان من المؤكد أنها ان وقعت الواقعة ستكون قصيرة الامد الى ابعد حد واشبه بومضة فجائية أو يصمعة كهربية يعقبها احتراق بشم ثم رماد الموت • ومن المؤكد كذلك أن الصراع النووى قد قلب كل توانين الاستراتيجية التقليدية وهسرها حتى الصميم ، ولكن السؤال هو الى أي حد ؟ هل هو الغاها تماماً وتهائياً ام نحاها جائبا ودفع بها من المقدمة الى الخلفية ؟ لنعرض لضرابط ومقومات الاسستراتيجية التقليسدية لنرى انعكاسات الصراع النووى عليها ، وأى مغزى جدبد يمكن أن تأخل . ولنبدأ ذلك بالوقع

من المحقق أن الموقع الجغرافي هو أشد ما اهتز وارتج بالاسترأتيجية النووية وطالما كانت قاذفات القنابل هي وسيلة توصيل القنبلة الذرية ، فربما صبع أن الموقع لم يفقد كل قيمته ، فقد كان للمواقع المتقدمة والقريبة من العدو أو المحاصرة له ميزة واضحة ولعل هذا يفسر قيمة القواعد العسكرية التي بنها الغرب حول الاتحسساد

السوفييتي على طول نطاق جبهة الارتطام ابتسسداء من اليابان حتى النرويج ، كما أن هسسذا يفسر القيمية الاستراتيجية الضخمة التي كانت تعطيها الولايات المتحدة لالاسكا خاصة وكندا عامة باعتبارها به كجبهة قطبية وأقرب وأقصر طريق جوى الى الاتحاد السوفييتي عبسر المحيط المتجمد الشمالي الذي اصبح بجسسدارة البحر المتوسط القطبي ، بل لقد ذهب أحد القادة الامريكين



شكل ( ٣٠ ) الطسسريق القطبى لا الاطلسى هوطريق الحرب المماروخية ، فهو اقصر طريق بين العملاقين، حتى اصبح البحسسر المتوسسط القطبى بحق . لاحظ خطورة موقع كندا كغط دفاع امسسامى للولايات

- الجنرال بيل ميتشل - الى حد القول بأن الاسكا هي أهم منطقة استراتيجية في عالم اليوم (١) . كما أن ذلك جميعا يفسر شبكات الرادار الكثيفة المتسالية كقرون استشعار ذربة ، وخطوط معطات الصواريخ المتتابعة خطا بعد خط على امتداد تلك الجبهات من الجانبين و والمغزى العام هو أن مركز الثقل الاستراتيجي انتقل الى حد أو تخر من المحيط الاطلسي الى المحيط المتجمد الشمالي

ولكن الموقف لاشك قد تغير بدرجة أو بأخرى منسط الصواريخ اللدية وتطورها المتصل ، فبالتدريج اتسع مدى الصواريخ التي اخترقت سرعتها حاجز الصوت حتى بات من المفهوم اليوم أن ليس على سطح الكرة الارضية مكان لا تصله الصواريخ عابرة القارات من أى من الاتحاد السوفييتي أو الولايات المتحدة • وبعد أن عدت بعض هوامش العالم النائية مثل أفريقيا الجنوبية أو افريقيا جنوب الصحراء واستراليا من الماقل الأخيرة ذات المناعة ضد الصواريخ (٢) ، زالت هسله المؤة وأصبح القرب والبعد الجغرافي سيان • وفي نفس الوقت فقدت القواعد والمسكرية الغربية المطوقة للاتحاد السوفييتي أغلب قيمتها المسكرية الغربية المطوقة للاتحاد بصواريخه الحلقة النارية المضروبة حوله ، وانكمشت أهميتها لتصبح مجرد قواعد المفروبة حوله ، وانكمشت أهميتها لتصبح مجرد قواعد المفروبة حوله ، وانكمشت أهميتها لتصبح مجرد قواعد

والمعنى واضم للغاية : فاذا كان عصر الطيران التقليدى قد اختزل المسافة وضمر العالم وجعله نظاماً مغلقا واحدا الى درجة أن أصبحت الكرة الارضية كلها أصغر « مساحة

<sup>(</sup>۱) الحيوبولتيكا ، جد ١ ص ٢٠٧

Liddell Hart, «Africa or Middle East», World (1) Review, July 1946, Church, op. cit., pp. 143-5.

زمنية » من ولايات امريكا النسسلات عشرة (۱) ، فان الصواريخ قد الفت المسافة تماما وتضساغطت السكرة الارضية من الوجهة العملية الى مجرد « نقطة » تقاس كل ابعادها بالدقائق ليس الا • أبعد من هذا ، وبعسد ان اصبحت الغواصات الذرية قواعد صاروخية برمائية او تحت مائية رحالة أو بمثابة يابس متحرك أنى شاء أو قارات ، ميكروسكوبية طافية تجوب المحيط العالمي ، نكاد نقول أن الفارق بين الماء واليسابس من الوجهة الاستراتيجية بطبيعة الحال – قد عتم وتحايد حتى درجة التلاشي تقريبا • ومعنى ذلك جميعا أنه لم يكد يصبح عناك موقع متوسط وموقع متطرف ، ونوشك مجازيا أن

نضيف : ولم يعد هناك يابس وماء

ومحصلة هذا وذاك اننا اليوم بازاء استراتيجية ثورية جديدة تنقل الصراع من البر والبحسر الى الجسو ، من الاستراتيجية الارضية geostrategy الى الاستراتيجية الفضائية الغازية atmostrategy بل الى الاستراتيجية الفضائية global الى المرحسلة الكوكبية global الى المرحسلة الكواكبية Planetary لقد وصلنا الى استراتيجية و لامكانية ، معلقة فى فراغ ، وحروب بلا و تراب ، تمور عليه وتقور ، تماما مثلما وصلت الزراعة العلمية الحديثة ، أو أو شكت ، الى زراعة هوائية بلاترية وبديهى ان هذا كله يتخطى المواقع الجغرافية التقليدية ويتجاهل خطوط التضاريس واللاندسكيب ويسقط عامل ويتجاهل خطوط التضاريس واللاندسكيب ويسقط عامل تتحدك في متصسل و نقترب من الفلك ، وبسقل تتحرك فى متصسل فضاء سرزمنى بعد أن كان الوسط تتحرك فى متصسل فضاء سرزمنى بعد أن كان الوسط التقليدي هو المنقطع البرمائي ، انها كالنسبية فى الفيزياء

<sup>(</sup>۱) مورجنتاو

تنقل الاهمية الاستراتيجية من المكان الى الزمان او على اقل تقدير تجعل من الزمان البعد السسرابع للمسكان الاستراتيجي

ماذا يبقى اذن من فكرة الموقع الجغرافى ؟ القليل قطعا وفى حدود معلومة ، فالدول غير اللرية \_ وقد تضاءل وزنها كثيرا في عالم القوة \_ حى وحدها التى سيكون عليها أن تفكر فى صيغة الاستراتيجية التقليدية القديمة ، كما أن الحروب المحلية والصغيرة التى قد تمارسها السدول الاستعمارية ستظل تدور فى فلكها

ولعل هذا وحده هو الذي يفسر تمسك الغرب بسياسة الاحلاف الدفاعية وسلسلة القواعد العسكرية التطويقية ، كما يفسر ، حتى قريب ، استماتة استعمار كالبريطاني ببقايا قواعده البحرية «شرق السويس» رغم انها اصبحت بالية تماما في عصر الذرة . ولكن هذا وذاك من الاعتبارات سيكون عنصرا متنحيا مرحليا باطراد حتى قد يصل يوما ما الى نقطة الانقراض

غير أنه يبقى للموقع الاستراتيجى بعد هذا قيمته على المستوى السلمى خارج الحروب ، أى فى المواصحات العادية اليومية والتجارة العالمية ، ولهذا فنحن حين نتحدث عن نسخ العصر النووى للموقع الجغرافي فينبغى أن يكون مفهوما أننا نقصر هذا بوضوح على جانب الحرب والمعركة العسكرية \_ وهو الشدوذ ، بينما تظل فكرة الموقع سليمة لا تهتز في مجال السلم والتجارة والمواصلات العادية \_ وهو القاعدة

اذا كان هذا نصبيب الموقع ، فماذا فعلت الشـــورة النووية بالموضع بما يعنى من حجم ومساحة وقوة بشرية؟ لقد راينا عبر التاريخ العبديث أن الاهمية انتقلت مع الصناعة من الموقع البارز الممتاز الى الموضع الغنى الضخم،

ولكن السلاح النووى يجيء اليوم بدوره لينسخ الكثير من قيمة الموضع وليجعل « العلم » هو وريثه الجديد . كيف؟

بديهى أن محو مساحة محدودة كبريطانيا بالحروب النووية أيسر من مسح كتلة ضخمة كالعبين مثلا (١) ، ولا يعنى هذا أن الدول المترامية الرقعة سستظل تتمتع بالدفاع بالعمق ، فقد ضاعت ميزة العمق الاسستراتيجى ربما الى الابد ، ولكنه يعنى الحاجة الى رمسيد أكبر من القوة الدرية لتدميرها

ومثل هذا يقال عن القوة البشرية ، فالحرب النووية حرب ابادية رهيبة تحصد الملاين بنفس السهولة التى تحصد بها الحرب التقليدية الآلاف، والمقدو رسميا أن حربا ذرية شاملة بين العملاقين النوويين قديمكن أن تلتهم نحوامن ما تقمليون (كذا أ) من كلا الجانبين في الضربات الأولى وحدها ، وفي النتيجة ، فأنه لم يعد للجيوش البرية أو الميكانيكية الضخمة قيمة فعالة أو كبير خطر في الاستراتيجية الجديدة ، أذ يمكن أن تسحق في مكانها قبل أن تتحرك ، وأن تحركت قبل أن تسحق في مكانها قبل أن تتحرك ، لدخل ميدانا تلوث بالاشعاع اللرى القاتل ، ولو أنه لابد في النهاية بعد أن يتبدد الاشعاع من أن تتقدم القوات الريكا في البابان بعد قنبلة هيروشيها

وترتيباً على ذلك ، فأن البعض يتكهن بأن الدول الماموث سكانيا كالصين هي وحدها التي قد يمكن أن تأمل في أن يتبقى لها بعد الحرب النووية بقية معقولة من السكان ، ومع ذلك فلا ننسى أن بالعالم رصيدا من السلاح النووي يكفى كما يقال لمحو العالم جميعا عدة مرات ! أي أن مساحة الدولة وحجم السكان مهما كانت فلن تجدى في النهاية

<sup>(</sup>١) المرجع السابق

ومعنى ذلك أن آلة الحرب الجديدة وعدتها لم تعد الجيوش المجيشة بجحافلها الجرارة الضخعة وترساناتها الثقيلة الهائلة ، وانعا هي جهاز صغير مكثف اشبه بالازرار السحرية القتالة ، يحرك العالم دون أن يتحرك من موضعه وينقل الجيوش دون أن ينتقل مكانيا . وأنها لمفارقة من التكنولوجيا مدهلة أن تصبح العمليات الحربية موضعيه الى أدنى حد حين أصبحت الاستراتيجية كوكبية الى أقصى حد . . وأنها لمفارقة أكبر أن قد وصلت تكنولوجيا الحرب الى مرحلة يمكن ألا تتلاقى فيها الجيوش وجها لوجه ومع ذلك تبيد المدنيين بالجملة بعد أن كان من المكن للجيوش قديما أن تتلاقى وتتقاتل دون أن يتاثر بها للخيوش تقريبا!

اما من حيث المسوارد والطاقات ، فقسد اصابها العصر النووى هي الأخرى ، فان دولة صغيرة تملك القوة الذرية تعد اليوم اقوى من دولة ضخمة غنية لاتملكها . ومعذلك فينبغي أن نستدرك فنقول أن الموارد الفنية شرط لازم للخسول العصر الذرى وتحقيق القدرة النسووية ، ومن الملاحظ أن أغنى دولتين في العالم هما أقدر دولتين ذريا ، كما أن أعضاء النادى الذرى حاليا هم أغنى دول العالم بوجه عام ، وهذا ما ينقلنا إلى الدرس الهام الذي تعلمه هذه التطورات الثورية

فمناط القوة الحديثة اليوم لم يعد يكمن في الامتداد المساحى أو القوة العددية أو الموارد الاقتصادية الخام ، ولكن في تحويل هذه العوامل جميعا الى قمة العلم الحديث واعنى بها تكنولوجيا اللرة ، أن أركان الاستراتيجية الحديثة ومقوماتها لم تعد بعد الجغرافيا وحسدها أو الاقتصاد من بعدها ، وأنها هي التكنولوجيسا في أعلى مراحلها ، وبعبارة أخرى ، لقد انتقلنا من الاستراتيجية

الجغرافية المالوفة أو الجيوستراتيجي الى ما يمكن أن نسميه بالاستراتيجية التكنولوجية أو التكنوستراتيجي في technostrategy والعلم القمى المطلق و ومن يملك العلم النووى و أكثر من الارض والسكان والموارد و يملك القوة الاستراتيجية وان كانت الارض والسكان والموارد هي من مقومات أو خامات ذلك العلم النووي الفيصل، فأذا ماملكت دولتان قوة العلم النووية المتكافئة ، فقد يمكن جيئلة للفروق الطبيعية في المساحة والسكان والموارد أن ترجح الميزان في هذه الكفة أو تلك

## مراحل التوازن

فالرحلة الاولى هى التى أعقبت الحرب الثانية حتى الخمسينات الباكرة ، حين كانت الولايات المتحدة تنفرد وحدها بالسلاح الذرى ولا يملك الاتحاد السوفييتى الاجهازا ضخما من الاسلحة التقليدية ، تفوق نووى وتخلف في الاسلحة التقليدية في الغرب ، وتخلف نووى وتفوق في الاسلحة التقليدية في الشرق ، ولا جدال انها كانت مرحلة حرجة للفاية بالنسبة للكتلة الشيوعية ، في وقت كانت الحرب الباردة والصراع المدهما ، وهي بالتالى المرحلة التي كان اغراء الهجوم على اشده

كذلك بالنسبة للغسرب ، حيث لم يكن ثمسة رادع نووى مضاد . ولعله فى ظل هذا التوازن الكتلى المختسل كانت جرثومة سياسة « حافة الحرب » التى مارستها امريكا دلاس بكثير من التهور وقليل من الخوف

كما نستطيع أن نكون فكرة عن المناخ الاستسراتيجي والسياسي في تلك المرحلة من دعوة مفكر مثل برتراند رسل الى شن الحرب الصليبية على الشيوعية على اساس انها هي اما « الآن أو مطلقا » (١) ، وهناك حتى الآن من ياسي في الغرب على أن هذه فرصة ذهبية ضاعت الى الابد ولن تتكرر

أما المرحلة الثانية فهي الخمسينات بالتقريب ، فيها توصل الاتحاد السوفييتي الى السلاح النووى ، وأصبح هناك توازن ذرى رهيب بين القطبين ؟ والردع متبادل عن طريق الصواريخ الموجهة . ولكن هذا لم يكن يعنى شل احتمالات الحرب أو تجميدها . فقد كان المفهوم أن الهجوم المفاجيء هو الاستراتيجية الوحيدة التي تبقّت لأي من الطرفين . فلو عجل احدهما بمباغتة الآخر ـ غيلة في الظهر يمنى \_ فقد دمره الى الابد في ساعات أو ربما دقائق ، وتحدد بذلك مصير العالم نهائيا ، وبتعبير آخر فقد كان شهار هده الرحلة هي أن اتغدى بك قبهل أن تتعشى بي (٢) . انها بسماطة استراتيجية الفسسدر واسلوب « بيرل هاربر » ولكن نوويا ، والهجوم ، لا الدفاع ، هو بالتالى مفتاح المرحلة . ومن هنا ندرك التوتر والترقب التوازن كان طبيعيا ان تسود استراتيجية «الردع الشامل» في هذه المرحلة ، بمعنى أن أي استفزاز من الجانب الآخر

<sup>(</sup>۱) کول ۰ ص ۲۵۲ (۲) مورجنتاو

يقابل يحرب نووية شاملة

أما ألم حلة الثالثة والاخيرة فهى هذه التى نعيشها الآن مند حوالى الستينات حين دخلت الفواصة اللرية مسرح الصراع ، فلاول مرة في العصر اللرى يصبح التوازن والتكافؤ اكثر حدة ودقة من حد السيف والفارق أو هي من خيسط العنكبوت ، ولم يعد ثمسة مجسال لاستراتيجية المفاجأة أو الفدر ، فكما رأينا ، فقد أصبح لكل من الجانبين ـ مجازا ـ « يابس أو قارات » عائمة في المحيطات لها مثل قوة التسدمير والردع النووية التي القاعدة الارضية الضخمة على اليابس الحقيقي تماما

فاذا ما باغت احد الجانبين الجانب الآخر بهجوم نووى كاسح على ارضه، فهو قد محاه حقا من الوجود ، ولكنه لن يفلت من العقاب فورا بهجوم ماحق مماثل من اسعلول غواصاته النووية المنبث المتربص فى اغوار المحيطات ، وما يقال عن الفواصات النووية يقال تماما عن الصواريخ المدارية التى ينفرد بها الاتحاد السوفييتي حتى الآن مفهى خطر مخلق ابدا فى الغضاء كالأولى المتربصة ابدا فى الاعماق ، وكل ينقض حينما وحيثما يراد له ، فالتشابه الاساسى بينهما انهما قد استقلا عن الفلاف الارضى ، اذ بينما توطئت الفواصات الذرية الى الابد فى الفلاف المائى، توطئت الصواريخ المارية الى الابد فى الفلاف المائى، وبتعبير آخر فان كلا منهما سلاح يقع خارج حدود المكان والزمان الارضى سياسيا وعسكريا : خارج حدود الرقعة والزمان الارضى سياسيا وعسكريا : خارج حدود الرقعة واتائج الموركة الفجائية ذاتها

وبهذا وذاك اصبح الموقف كله كمبارزات الفدارات في الماضي حينكانت تنزامن الطلقتان بالصدفة فتردى الطرفين معا ، الا أنه لاصدفة هنااليوم وانماهو حساب مكتوب وقدر

محتوم . في كلمة واحدة :ان التوازن النووى الراهن هو حكم اعدام معايقاف التنفياك اما اذا نفذ فهو انتحار متبادل الكتلتين وللخروج من اسر هلاالتوازن فلهرت في امريكا فاسفة الرد المرن » كاستراتيجية هذه المرحلة ، ومعناها التقدم الى خوض حروب صغيرة محدودة او اقليمية بالسلاح التقليدى دون ما اثارة للترسانة النووية ودون خوف من الردع النووى الشامل

متى وكيف ويمكن لهذا التوازن المروع أن يختل بحيث يعطى أحد الطرفين ميزة الانقضاض بلا خوف من الردع المي حالة واحدة ، ليست هى زيادة فاعلية أو رصيد السلاح النووى ، فأن هذا قد وصل من قبل الى درجة ما فوق التشبع من حيث قوة التدمير ، وأنما حين يصل أحد الطرفين الى سلاح دفاعى محقق ضسد خطر الهجوم النووى ، هى تلك الحالة ، وبمثلها نرتد الى موقف أشبه بالمرحلة الثانية أو الأولى ، ومعها ينفتح الباب مرة أخرى لنذر الواقعة ، فهل قد فتح ؟

الى وقت قريب كنا نظن - خوفا او املا - ان احدا لم يهتد بعد الى هذا الدفاع الكثيب ، وحسبناه من حسن حظ العالم ، غير ان السنة او السنتين الأخيرتين تكشفت عن توصل الاتحاد السوفييتى الى العبواريخ المفسادة للعبواريخ المفسادة ومال الاتحاد السوفييتى الى اقامة شبكة كثيفة أو فعالة من هذا الدفاع الصاروخي حول المدن الكبسرى خاصة موسكو ولننجراد ، يفترض انها ستعمم وتعمق في كل الاتحاد بالتسدريج ، وأخيرا جدا توصلت الولايات المتحدة كذلك الى مثل هذه الصواريخ المضادة للعبواريخ ولا زالت تبحث في انشاء شبكة منها ، ولو ان هذا على مستوى أولى لا يقارن بما وصل اليه الاتحاد السوفييتى غير ان علينا أن نذكر رأيا له هميته ، يبدو أن فيه على

الاقل قدرا ما من الصحة ، ويذهب الى أنه لا دفاع حقيقى مطلق أو رادع تماما ضد الصواريخ النووية مهما تطورت مضاداتها على الجانبين ، وأن الخطر النووى سيظل هو هو الخطر النووى ، وأن الردع اللرى سيبقى أقرب دائما الى التوازن النسبى منه ألى الانقلاب الجدرى لمصلحة أحد الطرفين

وأما ما كان الرأى ، فان معنى ذلك التطور ثلاث: أولا ، أن أحد الطرفين قد تفوق على الآخر في الدفاعات النووية، مما هز التوازن اللرى الدقيق ، وخلق اغراءات الهجوم او امكانيات الصدام . وبهذا عدنا الى حد ما الى موقف يذكر بالرحلة الأولى أو الثانيسة . غير أن الاتحساد السوفييتي ، ثانيا ، هو الله تفوق هـنده المرة ، وبدلك عوض \_ تاریخیا \_ عن فترة تخلفه اللاری بعد الحرب مباشرة . ولعل هذا من حسن حظ العالم ، لأن المهم هنا أن الاتحاد ليس له اليوم الميول العدوائية أو التهـور الاندفاعي الذي كان للولايات في هاتين المرحلتين ، وليس من المستبعد في رأى البعض أنه لو كان هذا التفوق الجديد من قدر الولايات فربما اندفعت في طيريق التحرش والصدام ، ثالثا ، من المرجع مع ذلك أن الولايات لن تعجز في النهاية عن التوصل الى مستوى مماثل لمستوى الاتحاد ، وأن التوازن النووى خليق بذلك بأن يعود الى ما كان عليه من تكافؤ ، والمؤقف الاستراتيجي الى ما كان عليه من تجميد عميق

هكدا هى اذن ، فيما يبدو ، الدورة الاستراتيجية فى العصر النووى : سبق مؤقت هنا ينسخ التوازن ، لا يلبث ان يعقبه سبق هناك ينسخه ويعيسك التوازن ، ثلم تبدأ الدورة من جديد ، وفى وسط هذا السباق التكنولوجي العرم ، اصبح السلام النووى يتالف كالبركان النائم من

نترات متقطعة ومتعاقبة من الخطر الخامد المكبوت ثم من الخطر المنذر الماثل ، والتفوق اليوم ليس لمن يملك الهجوم وحده ، وانعا هو لمن يملك الهجوم والدفاع معا ، والاغراء بالهجوم لن يتحدد بمن يضمن هجوما اقوى بل بمن يضمن دفاعا اكمل

وفيما عدا هذا ، فنحن نتقدم خطوة اخرى في سبيل تحديد نتائج الصدام النووى اذا عرفنا على من ستنصب تلك النتائج أساسا ، وليس من المكن بطبيعة الحال التكهن بمدى حدود الصدام جغرافيا وسياسيا وما اذا كان قد يبتلع العالم كله أو جله في أتونه ، ولكن من المحقق أنه اذا اقتصر على المسكرين المتصارعين فأن الانتحار المتبادل الذي أشرنا اليه سيكون على وجه التحديد انتحارا للجنس الأبيض بالذات : السلاف في الشرق والتيوتون واللاتين في الوسط والانجلو ساكسون في الغرب والمقدر بعامة أنه أذا اتخذت الحرب النووية أبعادا عالمية ، فلن تترك على ظهر الأرض من بقايا البشرية الا « قليلا من الافريقيين وكثيرا من الصينيين » كما عبر مرة خروشوف

وحتى ان لم ينقرض الجنس الاوربى وافلتت من الواقعة بلور له أو « خميرة » ، فلن يكون بعدها الا اقلية مسحوقة عدديا وماديا في عالم ما بعد الحرب النووية ، وستضيع سهطرته العالمية الى الأبد ، ويرث الارض من بعده من كانوا « عباده المستضعفين » من « ملونين » ومستعمرات سابقة . الخ ، وبهذا تبدأ للعالم جغرافيسة جنسية وسياسية جديدة تماما ومختلفة جدريا عما الف الأوربى، عالم تتبع فيه المعتدلات المداريات وتخضع فيه العروض العليا للعروض السفلى ، وقد يصبح فيه سادة الأمس العليا للعروض الجنس سادة الفد ، وبكون الجنس الأبيض هو الجنس المغلوب على امره في العائلة البشرية المنبرية الم

ومعنى هذا على الغور أن التصادم النووى لا ياخذ مظهرا استراتيجيا فحسب ولكنه يكتسب قبله مفرى جنسيا مباشرا ويبدو لاطرافه انتحار الرجل الابيض أكثر منه ، وقبل أن يكون ، انتحار الجنس البشرى ، بحيث يجعلها تعيد النظر في الجانب الاستراتيجي كلية

هذه اذن هي احتمالاته المستقبل: صحورة رهيبة للبشرية عامة وحلم مغزع للأوربي خاصة ، ومن هنا جاء رد الفعل العنيف ، فلقد جعلت الاستراتيجية النووية ، بحكم « ميزان الرعب اللرى » ، جعلت الحرب مستحيلة ومن « التعايش السلمي » ضرورة بقائيسة ، واصبحت الترسانة النووية العالمية طاقة مشلولة أو رادعا ذاتيا كالبوميرانج اللي يرتد الى صدر صاحبه ، وهذا الموقف يحمل في طواياه مكما يقول مورجنتاو ما الشر المستطير الذي لم يسبق له مثيل ، واما الخير الذي لا يكاد يصدق ، وفي نفس الوقت تظل الخلافات الايديولوجية والأسية قابعة في اخاديد عميقة تنفي السلم العالمي مثلما نفيت الحرب العالمية من قبل ، وفي ظل هذا المناخ السياسي ، اللهي يشبه الرهو الثقيل المهض ، لم يكن غريبا أن أخذت تتجرثم عدة خطوط جديدة في السياسية العالميسة العالمية العال

## نتاثج واحتمالات

فاولا ، تراجعت الحرب الدرية الشاملة لتترك الباب مفتوحاً على مصراعيه للحروب الصغيرة المحلية وسياسة القوة التي نشطت الكتلة الفربية معربدة الى ممارستها هنا وهناك ، وهي على يقين من استحالة تحولها الى الحرب الشاملة . وقد جاء هذا التطور على حساب الدول الناشئة وحديثة الاستقلال أساسا ، والتي أصبح عليها أن تدرك ان عليها من الآن فصاعدا أن تعتمد على انفسها في الدفاع وحماية مكاسب التحرير ، ومعنى هذا أن هدنة الرعب اللرى لم تساعد قوى التحرير والدول النامية كما قد يظن البعض بل أتت على حسابها وتركتها وحدها تواجه قوى الاستعمار من جديد في لقاء يعيد ألى الاذهان شيئا من مناخ القرن التاسع عشر

ثانيا ، بدا العمالة المتفادان يتقاربان قليلا وبالتدريج . وينعكس هذا في تزايد التبادل التجارى بين الكتلتين ، وفي محاولات الاتفاق على نزع السلاح الدرى بعينه أو ابقاف سباق التسليح وتحويل التنافس الى النواحى السلمية البناءة . كذلك خفتت الى حد ما دعوة الثورة العالية الشيوعية، ودعوة الحرب الصليبية القدسة على الشيوعية ، على ان الحصاد حتى المنابية القدسة على الشيوعية ، على ان الحصاد حتى ان خطا أو صوابا في بعض التطورات الاقتصادية والاجتماعية التى تزحف على كلا الجانبين كالاخل بلون من التخطيط والتدخل في الفرب الراسمالي واعادة الاعتبار لعوامل الربح والحافز المادى في الشرق الشيوعي مؤشرات الولية نحو تغييرات هيكلية في النظم والايديولوجيات التناقضة ذاتها

بل ان البعض ليتفاءل حقا الى حد تصبور أنه تحت ضغط الرعب اللرى وتحت تهديد انزلاق العنصر الأوربى في مجال القوة العالمية ، سيرغم كل من القطبين المتنافرين على ان يخفف بالتدريج من تطرفه نحو اليمين أو اليسار حتى تلتقى الراسمالية المطلقة والشيوعية الكاملة على أرض اشتراكية مشتركة . . ومن هذا الالتقاء يئتهى هذا البعض الى تصور محور اوربى أبيض يستقطب العملاقين وينهى القسام العالم الى شرق وغرب ليبرز مكانه انقسامه الى

شمال وجنوب . . ویعزز هذا التصور ـ المحالم ـ ما یحدث الآن داخل معسکری الشرق والغـــرب ، وهو ما ننتقل الیه مباشرة

ثالثا ، بينما يحدث هذا التقارب الذي قد يخفف نوعا من حدة الاستقطاب الثنائي ، بدأت أحجار كل من الكتلتين تتفكك وتتباعد قليلا ، أما ثورة على تبعية الكتل واما مغالاة في رسالة الكتل ، أي اما بالمناقصة واما بالمزايدة ، وتمثل فرنسا ديجول الاتجاه الاول في المعسكر الفربي حيث تتزعم حركة عظمى لتأكيد وجود أوربا بين العملاقين ، ولتحررها من الوصاية الامريكية ، وتدعو لذلك الى وحدة أوربا من لا الأطلسي حتى الاورال » ، وبذلك تقطع عبر الاستقطاب الثنائي وتغلفه بالضباب ، كذلك ومن ناحية أخرى تعمل السوق المشتركة في اتجاه تدعيم قوة أوروبا الذاتية

اما الاتجاه الثانى فيتجسم فى الصين الشعبية التى تدعو الى صيغة منتهى الشيوعية وتر فضالتعايش السلمى وتطالب بفرض الثورة العالمية فورا وبسحق الراسمالية ومن ناحية اخسرى فان دول شرق أوربا تبدى مزيدا من الاستقلال الاقتصادى وغير الاقتصادى عن المعسكر الأب . وفي نفس الوقت أخذ الثائران الغربى والشرقى ، فرئسا والصين ، يتقاربان نوعا بشكل أو بآخر لحسابهما الخاص

والمحصلة النهائية هي تفكك لا جدال فيه في أحجار المسكرين ، هو ما يعبر عنه الآن بظاهرة تفكك التوابع الكتلية Desatellisation والسؤال حتى الآن هو الى اى حد يمكن أن تلهب حركة التفكك في المسكرين هذه ، وهل يمكن حقا أن تصل الى حد الذوبان في المدى البعيد أو الى حد تحول الاستقطاب الثنائي الراهن الى استقطاب متعدد الأطراف أ ففي فرنسا لا يبدو الهدف انتزاع زعامة المسكر بقدر ما هو تأكيد لاعتبار القومية في الحلف

وعلى العكس من ذلك فى حالة الصين: لا يبدو الهدف محاولة معلنة لتأكيد القومية (وان كانت مضمرة ضمنا) داخل المعسكر الذى لا يعترف بالقومية ، بقدر ما يبدو محاولة غير معلنة لانتزاع الزعامة . ، وعمق الأخدود الذى انشق بين الاتحاد والصين يؤكد هذا الفرض ، بينما ان خطة الصين المعلنة لا تنفيه تماما

وهنا يبدو فارق جفرافي هام بين تكوين المسكرين . فالفرب يتألف من حجو واحد ضخم طاغ يتجاذب حوله عديد من الاحجام الصفيرة والمتوسطة ، فلا مجال حقيقي للتنافس على الزعامة . اما الشرق فقوامه الاسساسي حجران ضخمان ندان صنوان او شبه صنوان حولهما بضعة من الاحجام الضئيلة ، ومن نم فالتطلعات التنافسية ممكنة . وليس من شكان الحجر الاكبر مساحة وموارد طبيعية وانتاجا اقتصاديا وتروة مادية وتقدما تكنولوجيا وقوة عسكرية هو الآن الاتحساد ، ومن الارجح في تقدير الجفرافيا أن يظل كذلك في المستقبل على الدوام . ولكن المجان تنطور ب تطغر في الواقع ب بسرعة فائقة واهم من الك أنها ، عدا حضارة أعرق وربعا أمنن ، ترى في عامل مكانها ب وهي التي تعادل الاتحاد سكانا أكثر من ثلاثة الامثال ب مبررا غلابا لكي تكون فيما يبدو مركز العالم الجمع لا المعسكر الشيوعي فحسب ! (١)

وليس من شبك في أنه اذا كان للعملاتين الحاليين من ثالث يلحق بهما في المستقبل فهذا الثالث هو الصين وحدها ، فهي وحدها التي تملك من الموارد والمقومات والحجم والضخامة ما يؤهلها لان تكون قوة دينوصورية عظمي على مستوى العملاقين ، ولعلها كانت نبوءة عراف

<sup>(</sup>۱) کول ۰ س ۲۰۱ ، ۳۰۹

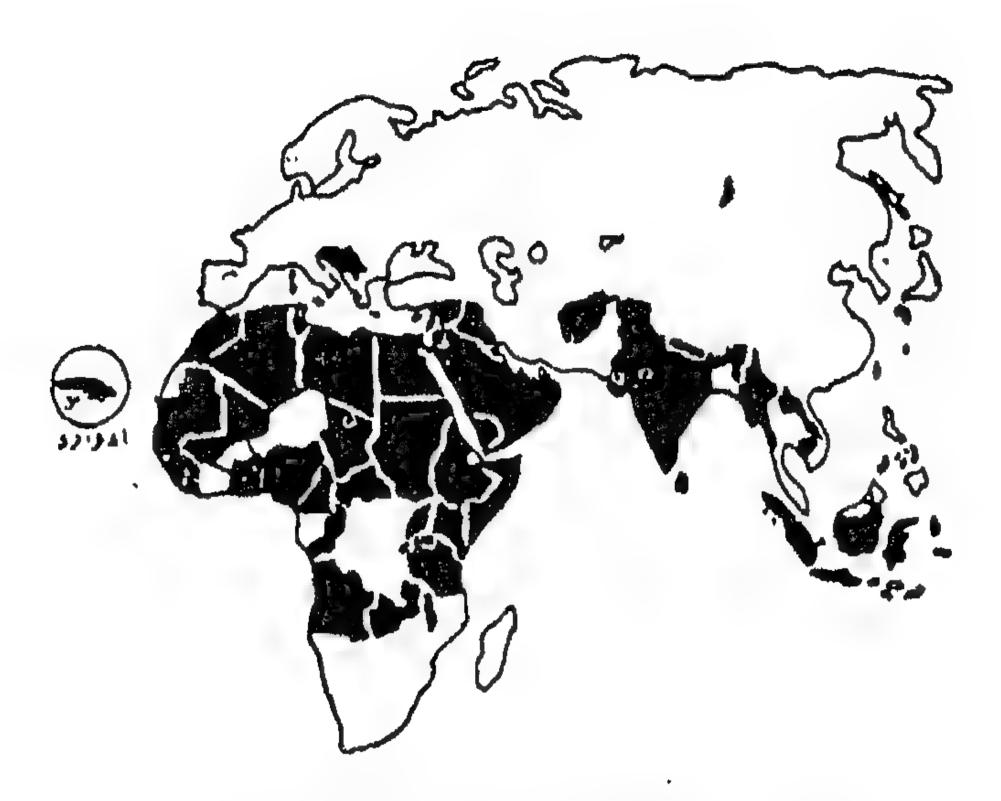

شكل ( ٣١) مجهوعة دول عسدم الانحياز ، ه١٩٦٥ ٢٦ دولة اشسستركت في الرتمر القساهرة ١٩٦٤ ، عدا ١١ دولة مراقبسة . كل المشتركين العساملين دول نامية الرو السيوية عدا يوغوسسسلافيا وكوبا

حبن تكهن فوست فى وقت مبكر مثل ١٩٥١ بامكان حدوث صدع بين الاتحاد والصين واستقطاب العالم الشيوعى بدوره ثنائيا (١)

ومهما يكن من أمر فيبدو أن المسكر الغربي يحاول بحدر أن يفيد من التفكك الراهن فيعمق الهوة بين الحجرين ويجدب اليه الحجر الاكبر بالتدريج مستفلا في ذلك الانتخاب الجنسي المعين للحرب النووية والذي يربط بينهما نهائيا في المصير الذري ، وهم يشيرون الى أن مركز العداء والصراع السياسي في أوربا تحرك دائما نحو الشرق تاركا

Geog. & Empire, loc. cit., p. 431.

(1)

عدو الامس حليف اليوم: ففرنسا كانتعدوة بريطانيا ثم السبحت حليفتها، ثم صارت المانيا عدوة الاثنين فاصبحت حليفتهما، وقد اصبح الاتحاد السوفييتي عدو الجميسع اليوم، فما الذي يمنع بهذا المنطق مد هكذا يتساءلون من ان يتحول الي حليفهم أ وبهاذا تعود نظرية المحور الشمالي الابيض ضد المحور الجنوبي الملون فتطفو علي السطح في نهايه المطاف ، وبهذا ايضا يتحول الصراع المدوري بين الكتل البيضاء الى نوع من الصراع العنصري بين الكتل البيضاء الى نوع من الصراع العنصري المذهبي بين الكتل البيضاء وغير البيضاء . اى ان يحل صراع المداد جديد محل القديم

وقد يكون هذا التصور كله رجما بالغيب او من قبيل احلام التعويض والامانى الطيبة ، فلا شك ان التنبؤ السياسى بالمستقبل ليس امرا بالغ الصحوبة فحسب ولكنه قبل ذلك امر خطر محفوف بالمزالق العمليسة والشكوك ، وصحيح ان الدرس الذى يعلمه لنا تاريخ الصراعات البشرية والسياسية هو ان اعداء الامس هم اصدقاء الغد ، وان اصدقاء اليوم قد يصبحون اعداء الغد ، وان التشكيلات السياسية في العالم نعط متفير بالتدريج او بالطفرة ، ولكن من الصحيح ايضا ان بالتدريج او بالطفرة ، ولكن من الصحيح ايضا ان هناك ما يمنع في نهاية المطاف من ان يكون كل اعداء الأمس اصدقاء الفد جميعا ، وأن يصبح التشكيل السياسي الوحيد في العالم كله هو استراتيجية السلام السياسي الوحيد في العالم كله هو استراتيجية السلام السياسي الوحيد في العالم كله هو استراتيجية السلام السياسي وحلف البشرية لا حلف الغضول

### ماكيندر والعصر النووي

وعند هذا الحد من المناقشة ، لا بد أن يثور أو قد ثار في الدهن سؤال: أين ماكيندر ونظرية الهارتلاند من

كل هذا الانقلاب النووى الرهيب ؟ امن المكن ان نركب الاستراتيجية الجديدة في معادلته الثلاثية الخالدة قوة البر وقوة البحر ومنطقة الارتطام ؟ هل يجوز بعد اليوم ان نتنبا مع ميهان وسبيكمان بأن النصر في الصراع سيكون للقوى البحرية والسيواحل ، او مع راتزل وماكيندر بأنه سيكون للقوى البرية والقيارية ؟ لا ، بل هناك اليوم قوى بر وبحر على الاطلاق تتباين تباين الابيض والاسود ؟

من الصعب حقا أن نتفادى الانتهاء الى ان الاستراتيجية النووية قد نسخت جوهر النظرية وقوضت اركانها . فقد « استقلت » الحرب اخيرا وفى النهاية عن سطح الارض الى حد بعيد » « وارتقت » المعركة من مستوى الارض لتحلق فى الفضاء » ولم يعد الصراع بين الحوت والفيل بينهما تمساح » وانما للقابل التشبيه بتشبيه والفيل بينهما تمساح » وانما للقابل التشبيه بتشبيه مماثل للصبح هو صراعا بين « النسر والصقر » » بين جوارح مجنحة ليس بينها وسيط أو ضحية الا أن يكون جوارح مجنحة ليس بينها وسيط أو ضحية الا أن يكون

« حمامة » سلام

فما دام لم يعد هناك يابس او ماء نوويا ، فانه لم يعد هناك قوة بر ولا بحر او ارتطام . ثمة فقط قوة نووية او تقليدية . لا ولم يعد الهارتلاند بالضرورة « أقوى قلعة دفاعية طبيعية » على الارض ، فهو اذا كان لا يزال غير مفتوح من خلف او قدام فقد أصبح مفتوحا من فوق . ومثله صارت الولايات المتحدة : لا عزلة ولا أبتعاد بعد أن استدار الخطر فترك طريقه عبر البخر الياتي من السماء (۱) ، كذلك فلم يعد هناك محنال التكهن : لمن ستكون الفلية والفوز في الصراع ، قوى البر المراع ، قوى البر المراء ، قوى المراء ، قوى البر المراء ، قوى المراء

<sup>(</sup>۱) بوین ۰ مس ۵

واردا بعد أن أصبح الجميع قوى فضاء ، ثانيا لأنه لن تكون هناك غلبة وتفوق بل اندحار متبادل أن لم يكن انتحارا للطرفين . وهكذا وهكذا

وربما كان من المكن لنظرية ماكيندر ان تتعايش بجزئيا فحد مب مع استراتيجية الطيران وقوة الغضاء ولكن مقدم الاستراتيجية الصاروخية وقوة الفضاء ولكن مقدم الاستراتيجية الصاروخية وقوة الفضاء في space power لم يترك لها شيئا ، أن الصاريخ بكل اشكالها وأنواعها ومهما اختلفت قواعد اطلاقها ، حرب جوية أساسا ، وهي بهذا امتداد بشكل آخر ، امتداد قمي الى أبعد حسد للطائرات . فاذا كانت الطائرة قد سلبت النظرية الجزء الاكبر من محتواها ومغزاها ، فان الصواريخ تنسخها كلية بلا جدال

وهى بدلك تتحول من الجغرافيا السياسية الحية لتستقر حمكرمة حفى متحف الجفرافيا التاريخية ونقول مكرمة لان هسلا التحول لا يقلل من قيمتها الاكاديمية ، فحسبها انها تفسر بدقة مثيرة أغلب كليات وجزئبات التاريخ ، ابتداء من القرن العشرين قبل الميلاد حتى القرن العشرين بعد الميلاد . وفوق هذا فان العالم اذا اتفق على نوع السلاح النووى ومنع الحرب النووية ، فانه يعود ببساطة وآليا الى استراتيجية ماكيندر ما فى ذلك شك، وبعودالموقع الجغرافي وزنهالاثير ودورهالاثور

ولكن الاقتراح الذى نود أن نطرحه هنا هو أن هناك من الأدلة ما يشير ، فى هذه المرحلة الراهنة التى تتعايش وتتعاصر فيها الاستراتيجية التقليدية جنبا الى جنب مع الاستراتيجية النووية ، إلى أن أبعاد نظرية ماكيندر لم تنسخ بعد كلية، ولكنها بدات تأخل شكلا ومغزى جديدا

واضع للعالم ككل يحل محل نعط ماكيندر بعد ان تحررت المستعمرات ، ولكنه يعلن أنه عبثا لم يجد اى نعط ، فليس ثمة الاحزمة من الدول المستقلة تغطى وجه القارات ولا تعطى نعطا الا مجرد نعط وجودها هى كرقع الشطرنج ، ومن العبث ان ندخل عليها نظرية شاملة فى توزيع القوة السياسية حاليا كتلك التى قدمها ماكيندر مند نحو نصف قرن

ولكن احقا ليس هناك نمط عالمى للجغرافيا السياسية المعاصرة ؟ في تقديرنا انه ثمة نمط ، ونمط مستمد من تصور ماكيندر ، الا انه يتحول حثيثا من مفهوم جغرافي الى مفهوم حضارى ، من فكرة عسكرية الى فكرة مذهبية . كذلك فاذا كان بوين ينتهى الى أن عصر الجو والغضاء قد « جعل من نمط ماكيندر العالمي هراء ، ولكن قط هراء من ادراكه أن القوة في المستقبل تكمن مع الامبراطوريات القارية بفضل تفوق مواردها » (١) ، فاننا نحسب أن كل الحقائق تجعل الصحيح هو العكس تماما : تفوق الامبراطورياتالقارية لم يعد قائما بالضرورة اما النمط السالي فهو اللي ما زال قائما ! اما كيف ، فهذا ما نتقدم الان الى دراسته في مناقشتنا لاستراتيجيسة عدم الانحياز

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق • ص ۱۳ ، ٥

# استراتيجية عدم الانحياز

من بين ثورة التحرير والانقلاب النووى ، وكرد نمل ومواحهة لهما ، البثقت أحدث ظاهرة سياسية معاصرة وهي الحياد الايجابي وعدم الانحياز . فلقد اعطت ثورة التحرير نسلا ضخما من الدول الجديدة الصغيرة النامية التي تتفتح على خضم السياسة العالمية ودوامته كوحدات مستقلة لأول مرة منذ عقود واحيانا منذ قرون . بل ان كثيرا منها لم يعرف شكل الدولة الوطنية الحديثة قبل الاستعمار اطلاقا واكثرها لم يكن يعرف السالم الخارجي الا عن طريق طاقة ضيقة احتكارية محكمة هي دولة المتروبول الاستعمارية . ولما كانت الدول الاستعمارية و ترسم لهذه الستعمرات ـ كتوابع صماء ـ توجيهها الخسارجي وتقنله في تيارات بعينها ، فلقد كان هسدا التوجيه السياسي يرسم في النهاية نعطا طاردا مركزيا centrifugal تتباعد به المستعمرات ، وتعطى ظهرها لبعضها البعض في الوقت الذي تقرب قسرا من المتروبول

ولهذا فان مرحلة ما بعد التحرير كانت بالضرورة مرحلة صناعة السياسة الخارجية الجديدة ، تحاول فيها أن تتلمس طريقها بحدر وأن تتحرك بأمان في غاب السياسة العالمية وأدغالها ، معسكراتها وكتلها ، ومنذ

البداية وجدت الدول المتحررة نفسها تخضع لضغوط عنيفة فجة احيانا او انسيابية ولكنها خطيرة احيانا اخرى تحاول أن تتجاذبها أو أن تأسرها في فلكها . ولم تكن هذه الضغوط لتخرج في جملتها وفي التحليل الاخير عن مناورات الحرب الباردة ومفناطيسية الاستقطاب الثنائي

ومند البداية ايضا وجدت هذه الدول الصاعدة الرد في « الحياد الايجابي وعدم الانحباز » ، واخدت تتجاذب وستقطب في طريقه حتى اصبح هذا نمطا جاذبا مركزيا وستقطب في طريقه عنى اصبح هذا نمطا جاذبا مركزيا شعاعا ونمطا طاردا مركزيا ، وحتى اصبحت جبهة عدم الانحباز تمثل عالما قائما بداته هو العالم الثالث عدم الانحباز تمثل عالما قائما بداته هو العالم الثالث

وبديهى أن تأتى الضفوط الخطيرة حقا على الدول الوليدة النامية من جانب القوى الاستعمارية السابقة : اولا بحكم القصور الذاتى للاستعمار، والتقليد الامبريالي، وثانيا لضمها أو ابتلاعها في صفها في الحرب السازدة وحرب الكتل المدهبية ، فأما عن العامل الاول ، فأن القوى الاستعمارية القديمة أذا كانت قد أرغمت على الخروج فهى لم تفير بعد من عقليتها الاستفلالية وعقدة السيطرة والتحكم

والواقع انها لم تخرج اصلا الالتعود ، وانها عندوة المحتال اللكي لا اللص الفبي هذه المرة ، ولم تنحن لموجة التحرير الالتركبها ، وبلالك تدور حول روح العصر دون أن تصطدم به . والشعارات التكتيكية التي رفعها الاستعمار هي وحدها دليل يكشف كل استراتيجيتها : ارحل لتبقي Quit to stay ، الاستقلال داخل الترابط ارحل لتبقي Independence within interdependence

دون ملكبتها ١٠٠ الخ

وجماع هذا ومحصلته هو ما اصبح يعرف بجدارة الإستعمار الجديد » . ومحور ارتكازه أن يغير الشكل دون الموضوع » والاطار لا الصورة ، فهو اولا استعمار خبىء غير سافر ولا مباشر » اقتصادى لا سياسى » يعتمد على تفتيت الدول المتحررة لا تبعيتها » وامتصاصها لا امتلاكها » وادواته الشركات والاحتكارات لا الجيسوش والغزوات ، واذا كان الاستعمار القديم « يعطى الانجيل ويأخذ الارض » ، فان هذا الجديد يعطى الاستعمار ويأخذ المحصول ، وهو بذلك يستبدل بالاستعمار السياسى الاستعمار الاقتصادى » ويتبئى النعط اليانكى في امريكا اللاتيتية بدلا من النعط الإنجليزى في افريقيا ، في امريكا اللاتيتية بدلا من النعط الانجليزى في افريقيا ، انه باختصار اذكى - بعد أعلى - مراجل الامبريالية

اما عن مناورات الدول الاستعمارية الاستدواج الدول المتحررة الى جانبها في الجرب الباردة والضراع الكتلى افقد اخلت شكلا عنيفا مكشوفا . فلم يكن كسب العالم الثالث أو ثلث العالم في هذا الجانب أو ذاك بالأمر الذي ببكن التقليسل من خطورته في تحديد نتيجة الصراع العالم (۱) ، ولهذا استماتت الكتلة الاستعمارية الفريية في محاولة ضم العالم الثالث ، عالم الدول النامية الفقيرة في محاولة ضم العالم الثالث ، عالم الدول النامية الفقيرة والمدهبي ، حتى وأن وصل الضغط والاكراه الى حد العنف والقهر ، وفي هسلا السبيل استهدف الغرب العنف والقهر ، وفي هسلا السبيل استهدف الغرب العنف والقهر ، وفي هسلا السبيل استهدف الغرب العنف الغرب العنف المراب العنف المراب العسكرية والنموذج الراسمالي

فأما الاستراتيجية والآحلاف فقد مرت مند نهاية الحرب الثانية وفى الخمسيئات بفترة محمومة \_ اكاد المرب الثانية وفى الخمسيئات الفريى فيها كل ضغوطه

<sup>(</sup>۱) مورجنتاو

أولا على العالم العربى ، وثانيا على آسيا الموسمية ، ثم في النهاية على افريقيا المدارية ، لكى يربطها بسلسلة من الاحلاف التي يصفها « بالدفاعية » موجهة ضد المعسكر الشرقي وما نعته « بالخطر الشيوعي »

وكان منطق الفرب في هذه الحملة هو أنه مع التحرير قد أصبحت هذه المناطق بلا قوة حربية تواجه ذلك الخطر ، أصبحت يعنى « فراغا » من وجهة نظره ، وادعى أن ملأه من واجبه . تلك كانت ـ في الشرق الاوسط مثلا ـ « نظرية ايزنهاور » نظرية الغراغ ، أما تطبيقها فكان مشروع حلف الميسدو Medo ثم حلف بغداد ، وهكذا بقية السلسلة حتى الشرق الاقصى ، ولقد وصلت الضغوط من أجل هذه السياسة الى اقصاها في منطقة العبالم العربي بالذات بحكم خطورة موقعها الاستراتيجي ومواردها البترولية بينما كانت أقلها نسبيا في افريقيا المدارية لنطرفها

ومن نقطة الضغط الأقصى هذه ، وبالذات من نواتها النووية مصر ، تفجر رد الفعل البكر اصيلا وبتارا . فقد عدت المنطقة احلاف الغرب « استعمارا جماعيا » لجا اليه كبديل للاستعمار الفردى القديم في آخر مرحلة من مراحل شيخوخته وعجزه وانهياره ، واعلنت دفضها للتبعية الجديدة التي تضعها في مناطق النفوذ وتربطها بعجلة الاستعمار وبكتلة رجعية عدوانية ، ورفضت المنطقة مبدأ الفراغ فان قوتها الذاتية هي جديرة بأن تملاه . كما نبلت التلويح بالخطر الشيوعي البعيسة الموهوم ، في حين يجثم خطر الاستعمار على انفاسها أو تطاردها أشماحه

وفى وجه هذه المقاومة النضالية الثورية ، سسقطت سياسة الاحلاف الغربية في المنطقة واصبح العالم العربي

بمثل الحلقة المفقودة في استراتيجية التطويق والاحتواء . لقد رسمت مؤشرات المستقبل وتحددت بوصلة الحياد الايجابي وعدم الانحياذ . . وان هي الاسلسلة من الافعال وردود الافعال حتى كان هذا النموذج الحيادي ينتشر في ارجاء العالم الثالث ويصبح دستور التوجيه السياسي للدول المتحررة حديثة الاستقلال . ومن هنا اتى الحياد الايجابي وعدم الانحياز الابن الشرعي لثورة التحسيرير والعدو الطبيعي للاستعمار والامبريالية

ومثل هذا عن الايدبولوجية والنظم الاجتماعية يقال ، نقد الطلق المعسكر الفربى الراسمالى ليعرض نموذجه المذهبي على العالم الشالث المتحرر الذي عاش عمره الاستعماري في ظل اقتصاد راسمالى او اقطاعى ، وحاول ان يستغلل وجسوده السابق ، وعلاقاته الاقتصسادية الاحتكارية مع دوله الجديدة ، في هذا السبيل ، وكان منطقيا ان تفشل خطته ودعايته ، لأن هذه الدول وجدت ان نكبتها الاستعمارية المزمنة بدأت اصلا كجزء من النظام الراسمالى ، وأن الراسمالية الاستعمارية هى وحدها التى الراسمالية وثروتها

ومن ناحية اخرى فقد وجدت هذه الدول فى تخلفها الرهيب ان عليها ان تقطع شوطا شاقا لتعوض به الماضى اوان عشوائية والتهازية الاقتصاد الحر واناركية الملهب الفردى لا يمكن الا ان تكون معوقا خطيرا فى هذا السيل اوبغير الاقتصاد الموجه والتخطيط الرشيد ستزداد تخلفا على تخلف ، وفى نفس الوقت كان امامها نموذج دول الكتالة الشرقية وخاصة الاتحاد والمسين التى ثورت التصادها وكيانها بمعدل العاصفة والى مدى يكاد يتعدى حدود الخيال اذا قيس بمدة التجربة

وهى تتلفت حولها فتجد ، على سبيل المثال ، معدل الهورات نبو الاقتصاد في الاتحاد السوفييتي ضعف معدل الولايات المتحدة ، وأن معسدل نمو الانتاج الصسناعي في الكتلة الشيوعية ثلاثة اضعافه في الكتلة الراسمالية . وهي تنظر الى الخلف قليسلا فترى أن ظروفها تشسبه بدرجة أو بأخرى ظروف روسيا ١٩١٧ أو الصين ١٩٤٩ أو كوبا بأخرى ظروف روسيا كانت حتميسة الحسل الاشتراكي بالنسبة للدول المتحبررة الناميسة ، وأذا كان بعض بالنسبة للدول المتحبررة الناميسة ، وأذا كان بعض الاقتصاديين مثل هايلبرونر يرى أن اخطر حقيقة في عصرنا هي أتجاه العسالم المتراكد نحو جماعية الاقتصاد الدول على المتربكة socialisation و تشريكة socialisation ، فأن الدول المتحررة تؤكد هذا الاتجاه بكل قوة (٢)

بيد الها اذا كانت قد نبذت الطريق الراسمالي اساسا ،
فهي في الأعم الأغلب لم تكن على استعداد لأن تحتـــذي
النموذج الشرقي في صورته الشيوعية ، بل آثرت طريقا
اشتراكيا وسطا معتدلا لا يجنح الى اقصى اليسار ، وفي
راى البعض ان هذا الطربق الوسط يتمثل في الجمع بين
قطاع عام قائد وسائد وقطاع خاص ثانوى ، وان هــذه
الوصفة الاقتصادية هي بمعنى ما التعبير الاجتماعي عن
عدم الانحياز كمبدا وكفكرة م وايا كانت صحة هــذا
التاويل ، فلس من الصدفة بالتاكيد ان الدواد الاعظمين
دول العالم الثالث تبنت الفلسفة الاشتراكيــة المتزنة ،
ولا تكاد دولة جديدة تتحــرر حتى تعلن الأخــد بهذه
الايديولوجية ، وهكذا ازدوجت الثورة الوطنية بشــودة
الايديولوجية ، وارتبط تحرير الوطن بتحبرير المواطن ،

R. Heibbroner, The Future as History, N.Y., 1960, p. 88.

٢١) المرجع السابق • ص ٩٣

واصبحت التورة المنائية قائون البلاد المتحرره تفريبا

هددا في الاستراتيجية السياسية وفي الايديولوجيسة الاقتصادية ، ببلورت للدول المتحررة حطوط جسديدة اصيلة برفض احلاف الغرب ونظمة مثلما ترفض حذافير نموذج الشرف ، وترسم لنفسها طريقا جديدة للطريق التالتة للا غربية ولا شرقية ، وانما تنبع من طبيعة ظروفها ومرحلة نطورها وتتواءم مع مفهومها ومثلها في النحرر وعدم التبعية ، وهكدا تحددت ممالم الحيساد الايجابي وعدم الانحياز كخط يضسمن للدول النامية استقلالها وسلامتها في عالم الكتل ويؤمن تنميتها وتطورها خارج عالم التخلف، هدا وقد ضم آخر مؤتمر لدول عدم الانحياز لا قل ان العالم الثالث هو ثلث العالم

ولسام بعاجة ان نقرر ان مثل هذا الاختيار لم يكن بالامر اليسير لا داخليا ولا خارجيا ، فقد حاربه المعسكر الراسامالي بكل عنف وعداوة ، فلسافيا واقتصاديا وعسكريا ، فلسفيا حين اعلن ان الحياد - ايجاب او لا ايجاب - « لا اخلاقي » انتهازي في عالم الكتل و « ان من ليس معنا فهو ضادنا » ، وان عدم الانحياز هو « حلف الضعفاء » ان لم يكن حقا « حلف الرقيق المحرد » ( كذا !! ) ، اما اقتصاديا فقد استعمل كل اسلحته ، الحصاد والخنق والضافيا فقد استعمل كل اسلحته ، ما استنفدت هذه اغراضها وصل بالفعال الى مرحلة العدوان المسلح كما حدث في مصر حيث بدا التحدي الموري ، فحاول الاستعماد الغربي أن يجهض الام ويتد الوليد ويجعل من المشال المثولة تردع بقية الدول الجديدة

ولهذا قان هذه المركة تقطة تحول خطيرة جدا في



شكل (٢٢) الحجران المسخمان في الكتلة الشرقية رغم الحسدود المشتركة يفهسسل بينهما خط الاستواء المسحراوى في العسالم القديم ، الاتحاد اكثر من ضعف العين مسسساحة ، وافني في القديم ، الاتحاد اكثر من قلالة امثاله سكانا في الموادد الطبيعية وابعد تقدما ولكن العين أكثر من الالة امثاله سكانا الريخ العالم الثالث ، وهي في تقديرنا تحدد ميلاد عدم الانحياز نهائيا وبنجاح ، وبعدها فتح الباب على مصراعيه ليصبح عدم الانحياز والعالم الثالث مرادفين أو شسبه مرادفين ، وفي المدى التدريجي ، فرض الخط الجديد موادفين ، وفي المدى التدريجي ، فرض الخط الجديد نفسه فرضا على الغرب الذي لم يملك في النهاية الا أن يعترف به ويتعامل معه كحقيقة صلبة وامر واقع ليس له من دافع

اما من جانب المعسكر الشرقى فهو لا شسك قد يدأ علافته مع العالم التالث يرصيد لا باس به من الحيساد المبدئي أو على الاقل من انعدام الروح العدائية . فرغم كل ما فقلته دعاية الغرب ليجعل منه خطرا مخيفسا في اذهان الدول النامية والمتخلفة فمن الواضييع أنه كان يرجح عندها الفرب في تفطتين : اله لا تاريخ استعماري له معها ، وأنه بلا تجربة عنصرية ولا عقدة لونية بينها . ويحاول الاستعمار الفربي في هذا الصدد أن يدس اسفينا بين الشرق والمالم الثالث ، فيرد على النقطة الأولى بان الاتحاد السوفييتي مارس الاستعمار الارضى المتصل وان منعتسه جغرافيته من ممارسة الاستعمسار المداري عبر البحار ، ويرد على النقطة الثانية بانه يدعى مثل المساواة العنصرية ولا يمارس التفسرقة العنصرية لان تجربته اقنصرت على الاحتكاك بالعناصر الصفراء وخلت من الاحتكاك بالجنس الاسود الذي هو المحك الحقيقي للتفرقه (١) . ولكن العالم الثالث لم يكن ليخدع ، وعرف كيف يختار مواقعه الطبيعية من حيث المبدأ من الأعداء وغير الأعداء

رفي هذه العلاقة ينبغى ان نقرر موضوعا ان موقف المسكر الشرقى من طريق العالم الثالث تارجح مرحليا بين اتجاهين تغلب احدهما في النهاية ليصبح هو السياسة الرسمية له . فمن الناحية النظرية كانت الشيوعية تفترض وتتوقع أن الثورة العسالمية سستتم على أيدى يروليتارية الدول الاستعمارية في غرب أوربا ، ولم تكن تنتظر للمستعمرات دورا مرموقا أو غير مرموق فيها . ولكن العكس ما حدث بالفعل ، فلقد أصبح الغرب زقاقا شبه مسدود للاشتراكية ، بينما لم تسجل الاشتراكية أعظم واخطر توسع كاسح لها في النصف الثاني من القرن

<sup>(</sup>۱) فتزجرالك ، ص ۱۸۵ ،

المشرين الا في المستعمرات السابقة ، المتحررة الآن

وتلك لا شك ناست وتبه طافره مطاوبه وطفرة ترحب بها الكتلة الشيوعية باعتبارها على اقل تقدير ابتعاده عن الطريق الراسمالي الغسربي وحرمانا حقيقيا للمعسكر البضاد من ارض سابقة ، ومن هذه الزاوية تقدم سريعا لمساندة قوى التحرر الجديدة في وجه التربصات الاستعمارية الغربية ، وكانت فمة التعاون هي استجانته لكسر احتكار السلاح بصيفقة الاسسلحة المصرية التي لا جدال كأنت المحك الفيصل في اختبار القوة بين التحزر والحياد من جهة وبين الاستعمار والتبعية من جهة اخرى

الإان هذا الانفجار الاشتراكي في نفس الوقت لم يكن في نظر الماركسية اللينينية هو كل الطريق ولا نهاية المائنية ، بل لفله الى حد بعيد يقطع الطريق على الشكل الراديكالي للشيوعية ويسلبه المكانياته ويقطع عليه خط الثورة اليسارية المطلقة ، غير أن الكتلة عادت ليس قبل مساجلات حادة واختبارات قوة مع قيادة المخط الجديد له فاتخلت موقفا واقعيا واعترفت به بغير مرايدات او مساومات ، بل أن الكتلة الشرقية حتى الآن لا تقبل تسمية نظم دول العالم الشائ الجديدة بالأشتراكية ، بل تسميها احيانا بالطريق غير الراسمالي ، الاشتراكية ، وتفضل دائما أن تشير الي اصحابها كثورة التحرير الوطني

والخلاصة أن رحلة الحياد الايجابي وعدم الانحياز لم تكن نوهة سياسية ، بل جاءت على جسر من الصراع ، وبقدر ما لقيت من معوقات داخلية ، بقدر ما تعسرضت للشد والجلب والوعد والوعيد خارجيسا ، وكما عبرت ثورات داخلية متعددة خاضت معادك خارجية ضارية من

اليمين واليسار على السواء ، ولم تشبق طريقها الا بعد ان فرضت نفسها فرضا على العالم عالم الكتل . ولكنها في هذا افادت الى اقصى حد من مساعده ومسائدة المعسكر الشرقى أدبيا وماديا لتقف في وجه اخطار المعسكر الغربى وتهديداته، وذلك دون ان تغدم اى شارلات اومساومات للاول

وبهعنى آخر فقد أفادت استراتيجية عدم الانحياز بالقطع من الحرب الباردة ، ولكنها نجحت في الا تصبح . جزءا من تلك الحرب ، بل لقد بدا للبعض في حين ما أن مجموعة عدم الانحياز ، بقدرتها على الحركة الحيرة الابجابية وسط الشلل الذي فرضه التوارن الدري على الكتلتين ، كانت هي ، بمغارقة عجيبة ولكنها مفهومة ، تكاد نوجه سياسة العالم وتحركها أو تتحكم فيها الى حد ، بعيد ، وذلك ب كما يشبهون ب على غرار ما يفعل حزب صغير كالاخرار في بريطانيا حين تتعادل كفتا الحزبين العمال والمحافظين

#### النمط الجديد

آن لنا الآن أن نتساءل: ما مغزى ظهور عدم الانحياز في عالمنا المعاصر ، وكيف يعدل من نمط القوى السياسية الكبرى ، وما هى خريطة الاستراتيجيه العالمية اليدوم في نظرة كلية كوكبية ، لعل اعمق واخطر معنى يبرزه عدم الانحياز هو أنه قد اضاف بعدا ثالثا الى الكتلتين الكبرتين المعروفتين ، وبذلك حول ويحول أبعاد العالم من ثنائية الى ثلاثية واضحة المالم ، وهذه حقيقة كبرى من حقائق العصر تتضع بجلاء اذا نحن حللنا اصول كل من هذه الابعاد الثلاثة على الترتيب

فحتى نهاية القرن التاسع عشر كان الاستعمار الاوربى

\_ ٣٣٩ - ٢٢ - استراتيجية الاستعماد والتحرير

يسيطر ، كما راينا ، على اغلب اجزاء العالم ويفرض عليه بالقهر نظاما سياسيا واحدا مغلقا من صنعه ، وكان ذلك الى ابعد مدى عصر « احتكار القوة » . ورغم الصراعات الدموية بين قوى الاستعمار من اجل هذه السيطرة والاحتكار ، كان الغرب المستعمر يستشعر في النهاية نوعا من الوحدة في مواجهة بقية العالم المستعمر ، وفي ظلل هذه الدائرة المغلقة كان الاستعمار طليقا يعربد في العالم دون ردع او قوة مكافئة تعمل على توازن القوى فيه

والى حد كبير ، كانت الثورة الفرنسية ترمز الى ، وتحدد بداية ، هذا النظام الاستعمارى العالى فهى كثورة قومية ، لم تكن تستهدف « الحرية والاخاء والمساواة » الا للوطن القومى أولا والوطن الاوربى ثانيا ، وذلك رغم أن أوربا الرجعية تكالبت عليها فى البداية لتندها ، بيد أن المهم أنها لم تكن تقصد أن تصدر هذه المبادىء الى خارج الدائرة ، لاوربيسة وأنها العكس هو المستحيح : ثورة وعلى هذا فأن الغرب الاوربى الراسسمالى البورجوازى وعلى هذا فأن الغرب الاوربى الراسسمالى البورجوازى الداخل ، وهو استعمار سياسى اقتصادى سافر ، وهو استعمار القومية فى الداخل ، وهو استعمار سياسى اقتصادى سافر ، وهو استعمار القوة فى النهاية أن يصل الامبراطوريات الامبريالية ، والهدف فى النهاية أن يصل الى احتكار القوة فى العالم ويجعل منه نظاما سياسسيا كوكبيا واحدا

ومع الثورة الشيوعية في الروسيا تبدأ المرحلة الثائية لتكسر احتكار القوة العالمي وتنصفه الى احتكار ثنائي ، وقد جاءت هذه ثورة على البورجوازية الراسمالية أي ثورة على الثورة الفرنسية أن صح التعبير ، فهى ليست ثورة قومية ولكنها اساسا تنشد أن تكون عالمية وتعمل

ما وسعها ، بعكس الثورة الفرنسية ، على تصديرها الى الخارج . وهى بعكس الثورة العرنسية لا ترى القوميسة ولكن الطبقسة ، فتنكر القومية وتسنكر القوميسات ولا تعترف بوحدة الا وحدة الطبقة ، والطبقة العساملة البروليتارية

وكما تعرضت الثورة الفرنسية مؤقتا لتالب اوربا الإقطاعية ، فقد تعرضت هذه الثورة لعداء الفسرب الراسمالي ولكن الى اعتى حد والى آخر المدى لانها تنقض وجوده وكيانه من صميمه ، وسواء صح الاتهام او لم يصح ، فان الفرب يتهم الشرق بأنه باسم الثورة اللاقومية يستعمر : ليس كاستعماره السياسي السافر ولكن هكذا يقول ساستعمارا ايديولوجيا مقنعا ، ليس كاستعماره استعمار الرفاق السيماره استعمار القراصنة ولكن «استعمار الرفاق» ولا يبنى الامبراطوريات الامبريالية ولكن «الامبراطوريات الطبقية » او « الامبراطوريات البروليتارية »

وايا ما كان ، فليس يعنينا هنا هذا الاتهام ، ولكن الذى يهمنا هو ان هذه الثورة النقيضة قد خلقت لنفسها مجالا ضخما وكتلة عظمى . وهى قد استطاعت ان تظهر وتثبت ـ بجانب قوتها الذاتية المتعاظمة ـ بغضلل الاستفادة المنظمة من المتناقضات العميقة بين دول الغرب، سواء في ذلك تناقضاتها الداخلية الطبقية في كل دولة ، او تناقضاتها الخارجية الاستعمارية فيما بينها أى توازن القوى داخل دائرة الغرب . وابسط مظهر ودليل في هذا الصدد أن الاتحاد السوفييتي تحالف مع الغرب ضدالانيا النازية حتى هزمت ، وحتى خرج الغرب مضعضعا وبرزت قوة الاتحاد الى الصدارة

وفى النتيجة خرجت الثورة الشيوعية من الحرب وقد اصبحت كتلة عظمى تنساظر وتناطح كتلة الفرب

الاستعمارى . وبهذا انكسر احتكار القوة فى العالم ككل لاول مرة وورثه الاحتكار الثنائى ، وأصبح العالم يتنازعه سياسيا قطبان متنافران ، أصبح العالم كما قد نقول « نصغى كره » سياسيا بعد ان كان الكوكب كله كرة واحدة مضفوطة مكبوتة

ثم نصل الى المرحلة الثالثة والاخيرة مع عدم الانحياز لنشهد الاستقطاب الثنائي يتحول بدوره الى ثلاثية عريضة ، وليحل محل نصفى الكرة السياسيين مثلث لا نقول متساوى الاضلاع ولكنه على اية حال ذو اضلاع ثلاثة ورؤوس ، وكما بدات كل من القوتين السنابقتين بثورة تاريخية ، فكذلك بدأت القوة الثالثة بثورة عارمة هى ثورة التحرير التى تفتتحها وترمز لها وتلخصها ثورة من الثورات الاقل قدرا ، فكذلك كان للشورة الموسية نسل كبير من الثورات الاقل قدرا ، فكذلك كان للشورة المصرية سلسلة من ردود الافعال والثورات في العالم الثالث وعالم المستعمرات كانها الموجات الحلقية المتدرجة حول حجر القيت به في بركة آسنة

وتماما كما تعرضت الثورتان الأوليان للمحساصرة والضرب من الخارج ، فقد تعرضت التسورة المصرية للانقضاض المسلح عليها من الفرب الاستعمارى الذى كانت هى انتقاضة مباشرة عليه وتحديا لوجوده وكيسانه عبر البحار ، ولذلك فان حرب السويس كانت بمثابة حرب التدخل بالنسبة لروسيا السوفييتية ، ومعسركة بورسعيد كموقعة فالمى بالنسبة لفرنسا الثورة ، وكما خرجت الثورتان الأوليان مظفرتين ، خرجت الشورة المصرية بدورها مظفرة لترسم سابقة التحسرير فى كل المستعمرات ولتضع علامة بدء عدم الانحياز ولتصلك شهادة ميلاد العالم الثالث كقوة جديدة تضاف الى

القوتين القطبيتين القائمتين وتثبت أن أبعاد المالم الجديد ثلائة لا أثنين

وتماما كما استفادت الثورة السوفييتية في البداية والكتلة الشيوعية في النهاية من التناقضات الداخلية والصراعات المزمنة داخل الكتلة الغربية الراسمالية كذلك مد عدا تفجرها وقواها اللاتية مد افادت الثورة المسرية في البداية وثورة التحرير في المسالم الثالث في النهاية من التناقضات الجلرية بين قوتي الغرب والشرق سواء في ذلك من مجرد توازن القوى الحرج وانهيساد احتكار القوة العالمي القديم ، أو من المناح المسادي للاستعمار اللي خلقه وجود الكتلة الشرقيسة ، أو بالمساعدة المباشرة عسكريا بالسلاح وسياسيا بالتأييد او اقتصاديا بالمونات والقروض

غير انه يبقى في النهاية ان الثورة المصرية وثورة العالم الثالث تختلف عن اى من الثورة السوفييتية وثورة العالم الشيوعى ، والثورة الغرنسية وثورة العالم الراسمالى . فالاخيرة ... ثورة الغرب ... ثورة قومية طبقية ، وثورة الشالث ثورة قومية لا طبقية ، ولهذا فاذا كانت ثورة الغرب باسم القومية والطبقية تستعمر ، وكانت ثورة الشرق باسم اللاقومية واللاطبقية تتكتل ، فان ثورة الشرق الثالث بحسكم القومية واللاطبقية لا تستعمر ولا تتكتل الثالث وعلى عدم الانحياز على ان يكون قوة ... قوة ثالثة ... دون ان يتحول الى كتلة ثالثة .. فعدم الانحياز تجمع لا معسكر ، وتجمع من أجل السلام لا معسكر من أجل السراع ، لانه بالتم يفلا ينحاز وتكتله في معسكر ينقض جوهر عدم الانحياز والناظر في هذه المتنابعة التطورية لا شك يروعه تمالل والناظر في هذه المتنابعة التطورية لا شك يروعه تمالل والناظر في هذه المتنابعة التطورية لا شك يروعه تمالل

ميكانيكيتها المتواترة . فشمة ثورات عالمية كبرى ثلاث هي مما نقط الارتفاع والانقطاع في التاريخ السهاسي الحديث كله ، وثمة كتل أو قوى ثلاث خَلَقتها في النهاية تلك الثورات على التوالى . وكل ثورة وكل قوة منها لا تستقر ولا تتدعم الآبعد تجربة نضالية مريرة مع القوى الخارجية . ولكن كلا من القوتين الاخيرتين الشرق والمعالم الثالث لم تظهر الاعلى حساب الاولى الفرب واقتطعت منها بالتدريج جزءا من مجالها ونفوذها ووزنها حتى انكمشت هذه كثيرا وكادت أن تكون اليوم مجرد

اسفين في جسم العالم (١)

ومن ثم فان القوتين الاخيرتين اقرب الى بعضهما موقفا وذلك من حيث انهما تقفان بالضرورة على حذر من الحطار الكتلة الاولى ، ومن حيث أن مصالحها هي مبادئها بينما أن مبادىء الغرب هي مصالحه ، وغير أنه بعد هذا تختلف مبادىء كل من الشرق والعالم الثالث ، ومن هذا الاختلاف يستمد الاخير أصالته . وأخسرا فيمكننا أن نرى أن الثورات الثلاث تمشل تاريخيا وايدبولوجيا متتالبة هيجلية ديالكتيكية شديدة الوضوح: فاذا كانت الثورة الفرنسية هي « التقرير » اليميني المتطرف فان الشـــورة السوفييتية هي « النقيض » البساري المطلق ، بينما تاتي الثورة المصرية «كالتركيب» thesis, antithesis, synthesis المعتدل الاوسط :

هذا عن الناحية التطورية ، أما من حيث الصورة النهائية الناتجة فلن يكون من الصعب على الناظر الى نمط مورفولوجية القوة الراهنة في العالم أن يرى فيها امتدادا \_ وان یکن معدلا تعدیلا جوهریا \_ الثلاثیــة ماكبندر الكلاسبكية . اما الذين لا يرون نبطا على الاطلاق

Keith Buchanan, op. cit. p. 335.

فعالم اليوم فانما هم الذين لايريدون أن يروا أو يعترفوا العدم الانحياز وبالعالم الثالث . فهنساك لل لا يزال للكتلتان النوويتان الفربية والشرقية اللتان ورثتا قوة البحر والبر القديمة ، بينما منطقة الارتطام والالتحام البينية قد ورثتها اليوم قوة عدم الانحياز أو العالم الثالث . ويمكننا أن نقول أن هسلا تطور من مفهوم جفرافي بحت للاستراتيجية العالمية الى مفهوم فني أو حضاري ، وهو تطور منطقي وطبيعي أذا ما تذكرنا أن التكنوستراتيجية قد حلت محل الجيوستراتيجية

ولا شك ان قوة عدم الانحياز تعد بين الكتلتين قوة بينية » بكل وضوح وذلك موقعا ودورا ووظيفة مثلما كان سلفها منطقية الارتطام . فأولا ليس من محض الصدفة بالتأكيد ان جرثومة الحياد الايجابي ودعوة عدم الانحياز انما تنشأ في صميم منطقة الارتطام ومنها تنتشر ، بل ليس من الصدفة مطلقا أن اقطاب عدم الانحياز هي ثلاثة من أكثر أجزاء منطقة الارتطام التاريخية حساسية وخطرا ؛ يوغوسلافيا : مصر : الهند ! وكان من الطبيعي جدا أن تنبثق مثل هذه السياسة الاصيلة الجديدة من صميم منطق استراتيجيتها الكامنة بحسبانها قد عاشت مهصورة محصورة بين شغي رحى البر والبحر . لقد تحول الموقع الجغرافي الى موقف سياسي

لم ان هذه القوة السائلة الجسديدة « بينية » في فلسفتها ومثلها ومنظورها الايديولوجي ، حيث لاتتطرف يمينا او يسارا ، وتعترف بالقومية وتحارب الاستعماد ، كذلك هي الى حد ما وفي معنى جديد « بينية » بموقعها الجغرافي بين الكتلتين ، فرغم أن دول الحياد الايجابي وعدم الانعياز تمتد على جبهة عريضة مترامية في القارات الجنوبية منساحة في نصف الكرة الجنوبي ، وتعسدت

بذلك كثيرا جدا الحدود الجغرافية لجبهة الارتطى الامغيبية القديمة ، فانها في ظل استراتيجية الفضياء النووية تظل مفتوحة لكل من الكتلتين وفي متناول مداها، واذا كان توزيعها الجغرافي اليوم قد انساح ولم يعد أمفيبيا ارتطاميا تماما بالمعنى الجيوستراتيجي فهي تظسل بينية

بالعنى التكنوستراتيجي الى هذا الحد ، لاشك أن قوة الحياد الايجابي وعبدم الانحياز هي الترجمة الحديثة والنطوير المعدل في عصر

الانحياز هي الترجمة الحديثة والتطوير المعدل في عصر التحريز والفضاء لقوة الارتطام القديمة . ولكن هذا أنى الإطار الجديد بعينه هو الذي يكسبها دورا جسديدا أنى المالم ويمنحها وظيفتها ورسالتها الامسيلة التي تختلف جوهريا عما الفت منطقة الارتطام فكقطب موجب للقوة في المالم متحرر ونام ، لم يعد هم هذه المنطقة مجرد ان تحافظ عل كيانها واستقلالها من اخطار القوى الاخرى كما كان شان منطقة الارتطام في الماضي ولم يعد من شانها أن تضاربها ببعضها البعض من موضع الضعف وفي قوقعة

العزلة لتضمن بقاءها أو تحصل على مكاسب منها

لقد كانت منطقة الارتطام خط خمود سياسى ومنطقة رهو ، ولكن قوة عدم الانحياز اليوم خط استواه سياسى ينشد ويمكن أن يكون غلابا يحل السلام القائم على العدل محل سلام الرعب الذرى ، وبهذا فان مجموعة عسدم الانحياز أصبح دورها الايجابى أن تكون « جيروسكوب » سياسيا يحفظ توازن سفينة العالم وتوازن القسوى الكوكبية ويمنع مصير الكرة الارضية من أن تتقساذفه وتعصف به الكتلتان الدينوصوريتان

وينبغى أن يكون وأضحا أن هذا الدور يختلف عن دور د المرجع ، الذى كانت تلعبه بعض القوى الاستعمارية فى توازنات القوى العالمية قديما ، بمعنى أن تنحاز الى أحد الجانبين المتصارعين (١) ، فهذا بالتحديد ما يقوم عدم الانحياز ضده

انها كما عبر اقطابها و ضمير العالم وصمام امنه اللق حر من قيود التحيز غير مغرض وغير ملتمالي الاخلاقيات السياسية ومبادى التعايش السلمى وفرظيفة عدم الانحياز اليوم أن يكون همزة وصل لا حاجز فصل بين الكتلتين ، وأن يمد جسرا عبر الاخدود الغائر بينهما ودوره اذن دور المر لا دور الخندق ، أو بتشبيه جغرافي دور البرزخ لا دور المفيق و باختصار ان استراتيجيه عدم الانحياز الجديدة لا تتلخص في منطقة استراتيجيه عدم الانحياز الجديدة لا تتلخص في منطقة الرسام والتحام » وانما في « منطقة التام » بين الكتلتين تحول الستار الحديدي الى ستار حريري

على انه اذا كان لنا ان نفيسد من الانتقسادات والاتهامات التى يقدف بها الاستعماريون عدم الانحياز ، فهذا الدرس هو بوضوح حاجة المجموعة الى القوة ، القوة بمعناها الشامل . فمن البديهى ان العالم الثالث هو اضعف اركان المثلث الاستراتيجى المعاصر وهو مهد التخلف والفقر فى العالم . يكفى ان نذكر ان توزيع الثروة فى العالم اليوم يعطى لنحو ٢٥ ٪ من سكان الارض نحو فى العالم اليوم يعطى لنحو ٢٥ ٪ من سكان الارض نحو أرباعهم ، ومنهم كل أبناء العالم الثالث ، ولا مفر له من أرباعهم ، ومنهم كل أبناء العالم الثالث ، ولا مفر له من تثوير نفسه حتى يرقى الى متطلبات دوره الحاسم ، والاقتصاد والعلم

فأما من جهة القوة السياسية فأولى وسائلها استكمال تصفية الجيوب الاستعمارية المتخلفة في العالم ، بما في ذلك فصم علاقات الارتباط بالكومونولث والاتحساد.

<sup>(</sup>۱) مورجنتاو.

الفرنسى وهى الارتباطات التى شبهت بهجود فترة « تعشيش » مربحة تقطعها الدول المتحررة على طريق الاستقلال التام (۱) ، وثانية هسله الوسائل ضرورة ترابط دول عدم الانحياز ترابطا وثيقا في نسيج ضام غير منفلا لتسربات الاستعمار ، والوحدة الافريقية والتضامن الآسيوى الافريقي وتفاعل القارات الثلاث ، مراحل على هذا الطريق ، ولكن الخلافات الثنائية على الحسدود والاقليات بومعظمها من ارث الاستعمار بيجب ان تضغى بعد أن أصبحت خطرا حقيقيا على جبهة عدم الانحياز سواء في آسيا أو في افريقيا ، والا فهل يجوز مثاليا أن تخضع قوة عدم الانحياز لنفس ظاهرة التفكك والتفسخ التى أصابت الكتلتين المسكرين ؟ كذلك فأن هناك عددا من دول الجبهة اسما ولكنها فعلا ترتبط وثيقا بالقوى الاستعمارية القديمة

وعدا هذا فان الوحدة الدستورية بين المجموعات الاقليمية المتجانسة \_ وفي أبعاد واقعية معقولة \_ كالمالم العربي أو شرق افريقيا أو غربها . . الخ ، ضرورة ملحة لتصحيح الكيان السياسي للمجموعة . فالعالم الثالث اليوم هو بلقان العالم ، ويضم وحده السواد الأعظم من دوله ، بينما لا تزيد الكتلتان عن عدد محدود من مجموع الوحدات السياسية فيه . ومن هنا بتنافر نصفا الكرة الشمالي والجنوبي في درجة التمزق أو التماسك السياسي كما يتنافران في سائر مظاهر الحياة والنمو . هذا في الوقت الذي لم بعد فيه مكان للدول الضئيلة والصغيرة ، وفي عصر يتجه الى الدول \_ الكتل والاتحادات والتكتلات وفي عصر يتجه الى الدول \_ الكتل والاتحادات والتكتلات ولها كل مقومات اله حدة \_ لن تقتحم حضارة العصر ولن

<sup>(</sup>۱) بوین ۰ می ۹

تدخل القرن العشرين حقا ولن تعيش عصر العسلم والتكنولوجيا الاكوحدة واحدة أو كدولة موحدة

اما عن القوة الاقتصادية ، فسلاحها الاول التنمية ، والتنمية الكثيفة السريعة ، فلا بد من حشد وتجنيب كل الموارد الطبيعية والطاقات البشرية للتحرر من التخلف وللانطلاق في مدارج التقدم والرفاهية ، وراس الحربة في هذا كله هو التصنيع ، وهنا فلاحظ أن العالم اليوم يكاد ينقسم الى ثلاثة انماط عريضة من الاقتصاد القومي : دول منتجة للمصنوعات ، ودول منتجا للخامات ، ودول منتجة للغذاء . وقد تجمع دولة بين اكثر من واحد من هذه الانماط ، لكن المهم أن الدول المتحررة النامية يقع معظمها في النمط الثاني وذلك بعد أن حرمها الاستعمار السابق من الصناعات في الوقت الذي حرمها أيضا من الكفاية الغذائية بتوجيهها غير المتزن الى الخامات ، ومن ثم فهي تكاد أن تكون محاصرة الى الخامات ، ومن ثم فهي تكاد أن تكون محاصرة التحراد بين دول النمطين الآخرين

فالتجارة العالمية \_ ولا زالت بهيكلها الاستعمارى \_ تتحيز تحيزا صلى خا ومتزايدا للمصنوعات ازاء الخامات ، وتعمل الدول النامية الآن على تصحيح هذا الميزان المختل ولكن دون جدوى فيما يبدو ، اذ تشير تقديرات الامم المتحدة الى ان نصيب الدول النامية من صادرات العالم في تناقص مستمر نسبيا ، حيث هبطت النسبة من ٣٠ ٪ في ١٩٦٠ الى ٣٠٥٢ ٪ في ١٩٦٠ الى ١٩٦٠ ٪

ومن ناحية اخرى اصبح من الجلى تماما أن الفذاء قد صار سلاحا سياسيا تعسا للضغط وحرب التجويع وبين هذا وذاك ، فقد تحتم على هذه الدول النامية أن تعيد تركيب انتاجها بما يكفل استقلالها الاقتصادى ،

كما أن عليها أن تتجه ألى مزيد من التفاعل والتبادل التجارى فيما بينهما للحد من سيطرة الكتلة الاستعمارية على تجاراتها الخارجية

آما قوة العلم فهى اليوم بلا جدال المحور الأسى للقوة المادية والمعنوية ، وتخلف العالم الثالث تاريخيا لم يكن فلا في جوهره الا تخلفا علميا ، والاستعمار نفسه لم يكن الا تفوقا حضاريا واذا كان القر ن التاسيع عشر هو قرن الذبن يملكون والذين لا يملكون ، فإن القرن العشرين – أكثر من أي وقت مضى – هو قرن الذين يعلمون والذين لا يعلمون

فالعلم اذن هو حضارة المستقبل ، ومستقبل العالم الثالث رهن بتطوره العلمى ، وفي هذا الاطار بمكن أن ندرك بعمق قيمة الدعوة الحارة التى يطلقها « الميثاق » للحاق بعصر اللارة والفضاء بعد أن فاتنا عصر الفحم والكهرباء ، وليس ثمة ما يمنع من أن يصبح العالم الثالث من اقطاب الحضارة والقوة اذا خاض الشورة العلمية ، بل ربما اصبح القرن الحادى والعشرون قرن العالم الثالث كما يامل البعض ، ومع ذلك فلا ينبغى الاسراف في التفاؤل بغير عمل شاق ورهيب ، لان العقود الاخرة شهدت اتساعا مخيفا في الهوة التكنولوجية التى تفصل بين الدول المتقدمة والنامية

ولقد راينا فيما مضى كيف أن الحضارة والقوة قد هاجزت بانتظام واطراد من عروض دون مدارية الى العروض الشمالية ، من الدفء الى البرد ، ومن مدار السرطان صوب القطب ، وذلك مع قهن حضارة الانسان المتزايد اللمناخ البارد ، وهناك يعتقدون أن هساده الحفارة قد وصلت الان الى حد القدرة على قهر المناخ الحار ، وأن ليس هناك بالتالى ما يمنع من أن يعود البندول فيتارجع في أتجاه عكسى من المناطق الباردة الى

المناطق الحارة ، ومن العروض الشمالية الى العروض المدارية وصوب خط الاستواء . بل ان هناك من يعتفد ان التطورات السياسية والاقتصادية والثقافيسة التي لحقت بالمداريات انما هي من ارهاصات هذه الحسركة الجديدة ، كما انه ثبث ان تكييف المناخ الحار اسهل وارخص من تدفئة المناخ البارد (۱)

ومعنى كل هذا أن المستفيل للمداريات للعسالم الثالث لل لعوى عدم الانحياز ، والحقيقة أن العالم الثالث اذا كان اليوم فقيرا ضعيفا متخلفا ، فأنها هو كذلك بالواقع لا بالامكانيات، بالفعل لا بالقوة ، فامكانياته الطبيعية ضخمة ورصيده المادى شبه بكر ، وبينما اقترب العالم الشمالى من نفطة التشبع في ميدان الاسستغلال والتنمية ، لا يزال أمام العالم الثالث مجال فسيع ، ويكفى ان ناخذ من امكانيات التحميل بالسكان مؤشرا على ذلك

يقدر ماكيندر مثلا ان افريقيا المدارية وحدها يمكن ان تستوعب في يوم ما الف مليون نسمة ، ومثل هذا الرقم يعطيه لامريكا الجنوبية (٢) . فاذا اضفنا الي ذلك آسيا الموسعية بكتلتها البشرية العارمة ، فقد يمكن ان تحمل المداريات او العالم الثالث يوما ما مقدار ما يحمل هذا الكوكب اليوم من سكان ( ٢ ، ٣٣٠٠ مليون ) . ومهما يكن من أمر ، فلا شك ان الثقل النسبي للعالم الثالث ديموغرافيا سيرتفع بشدة في المستقبل ، وسيكون هذا جزءا من ، وعلامة على ، عملية اعادة توزيع الاثقال والاوزان بين القوى العالمية التي بدات من قبل

Stamp, Applied Geog., p. 149.

(1)

(The Round World & the Winning of Peace», p. 605. (1)

## مابعسدعسدمالانحسيان

انتهينا في الفصل السابق الى الصورة العامة النظرية و الاكاديمية لفلسفة عدم الانحياز في اسمسستراتيجية السياسة العالمية ، وذلك كما تبدو مثاليا وكما كانت قبل أن تصطدم بواقع التجربة الصراعية ، غير أن أحمسداثا خطيرة وحرجة اجتاحت العالم في السنوات الاخمسيرة ، تعرض فيها عدم الانحياز خاصة لأول واقسى اختباراته ، بحيث يمكن أن نميز في تجربته بين عهدين : عصر ذهبي تبلور في مؤتمره بالقاهرة ١٩٦٤ ، ثم مرحلة حرجمة ودقيقة بلغت اقصاها في ١٩٦٧ ، ثم مرحلة حرجمة فغي المرحلة الاولى طفت قوته المعنوية وحدها على الصورة النظرية ، مما فتح الباب لكثير من الحمساس المسرف والعاطفية غير الموضوعية ، أما في المرحلة الثانية فقسد والعاطفية غير الموضوعية ، أما في المرحلة الثانية فقسد الناحية التطبيقية ، بل والى حد فتح الباب للمبالغة في الناحية اليائسة

من هنا فنحن بحاجة الى النظرة العلمية السوية التى تميز بين النظرية والتطبيب ، بين التحليسل الاكاديمي المتفائل والتجربة الواقعية بعنفوانها ولذا فان علينا الان أندرس مورفولوجية السياسة العالمية في عصر ما بعد الاستعمار أو ما بعد التحرير أو ما بعد الانحياز سمه

ما شئت ـ وذلك بما فيه من مواقف وتوازنات جديدة ، أى ان علينا أن ننظر الى عدم الانحياز فى التطبيق وبغير معزل عن الصراعات العالمية الكبرى وعن اطارها العسريض ونقطة البدء المنطقية فى هذا المسح لا يمكن الا أن تكون تحديد وتحليل عامل الاضطراب الجدرى فى عالم اليوم وهو السياسة الامريكية بلا ريب ، وعلاقتها بالقوى المضادة وبالعالم الثالث ، وبعسدها نستطيع أن نرى الابعساد الحقبقية للتعايش السلمى ولعدم الانحياز

#### الخطر الامريكي

ليس من العسير على طالب الجغرافيا السياسية انيرى مفتاح التطورات العالمية الاخيرة يكمن مصوضوعيا - في تحر كات ونشاطات ودينامية الولايات المتحدة بصحفة اساسية ، وهي نشاطات وتعركات ودينامية عدوانية بصفة قاطعة وليس من العسير عليه أيضا أن يرى مفتاح الدينامية العدوانية الامريكية هذه يكمن في مرحلة تطورها الجيوبولتيكي ، أي في موقعها على منحني تطور الدولة عبر التاريخ ، فكما يصنف الجغرافي السياسي فان فالكثبرج تقع الدولة في مراحل تطور اربع : الطفولة أو النشأة ، الشباب أو التوسع ، النضع أو الاستقرار ، وأخسيرا الشيخوخة أو الانكماش (۱)

والذي يحلل تاريخ الولايات المتحدة سيجد القسر في اغلبه يمثل طفولتها كدولة ، فقد كانت تبدى كل ملامح وأعراض دور النشأة حيث ظلت منهمكة سعد حروب الاستقلال سفى صراعاتها الداخليه البحتة وحروبها الاهلية وعمليات الضم الاقليمية او تعميق الاتحاد

S. Van Valkenburg, Principles of Political (1)
Geography.

محليا ، باختصار كانت مستغرقة تماما في عملية ترتيب البيت من الداخل • من هنا كانت د العزلة ، بوصلتها وقبلتها السياسية التي يمكنها وحدها أن تتيح لها الحماية من اخطار الخارج ريثما تتكون لها درقة أو صدفة صلبة تغلف قوقعتها الهلامية الناشئة • وقد كان مبدأ مونرو هو أول صبيغة للعزلة في الواقع ، بل من الثابت أنه لم يبدأ الا برعايه وموافقة بريط أسانيا ولم يتحقق الا في ظل

اسطولها وسيادتها البحرية العالمية

غير أن ظروف الولايات المتحدة الخاصة جدا ، من عزله طبيعية جغرافية وضخامة فجاثية غير مالوفة ، ساعدتها حتى منذ دور النشاة على الاتجاه نحو السيطرة الخارجية. وهذه وجدت مجالها شبه البكر في أمريكا اللاتينية ، وذلك بطبيعة عزلة العالم الجديد جغرافيا وبذريعة مبدأ مونرو سياسيا • ومن المفارقات اللافتة الساخرة والتي سترسم سابقة دالة للمستقبل ، أن سيطرة الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية انما تمت على حساب النفوذ البريطـاني 

الاميريالية الامريكية محل البريطانية

والخلاصة من هذا كله أن الولايات في عزلة مرحلسة نشناتها لم تكن تمارس الصوفية أو المثالية السياسية ، وانما كانت منغمسة منذ وقت مبكر في تجربة جديدة في فن الاستعمار اتخذت من امريكا اللاتينية حقلا لها ومشتلًا ومعملاً • وهذا ما سينخرج به الى العالم حين تدخل دور الشبناب ليكون « هدية » العالم الجديد الى العالم القديم. .

ومنذ أواخر القرن التاسع عشر كانت الولايات قسد عبرت مرحلة الانتقال من دور النشأة الى دور الســـباب واقتحمت دور الشباب والفتوة الذي تكون الدولة قسد استكملت فيه بناء كيانها الداخلي وقوتها الذاتية ماديا ،

وامنية حدودها نهائيا ، وبدأت طاقتها تفيض عبر حدودها فتتطلع الى الخارج في حذر أولا عم في الدفاعة منقضة لا تلوى على شيء في النهاية ، انه دور التوسيع ، أي الاستعمار بالضرورة ، الدور الذي تمئل فيه الدوله مشكلة خطسيرة للسلام العالمي وتحديا للفوى الاقدم والاحدث على السواء

وينمثل هذا في حالة الولايات في توسعاتها الاستعمارية بالمعنى المباشر معنى الاستعمار العديم في الكاريبي والهادي ، ثم في انغماساتها في حروب العسسالم القديم الامبربالية التي كانت تتارجح فيها بين تقليد عزلة دور النشأة وبين اغراءات توسع دور الشباب و فبعسد أن شاركت اثر تردد طويل في الحرب العظمى الاولى ، تذبذبت نحو العزلة نوعا فيما بين الحربين ، الى أن تجاذبها من جديد الحرب العظمى الثانية التي وضعتها تماما في قلب دوامة السياسه العالمية بل وعلى رأس صراع القوى الكوكمة

واذا كانت الحرب الثانية قد قامت اصلى كصراع استعمارى بين دولة فتية في دور الشباب (المانيا) تبغى التوسيع على حسياب دولة اقتدم في دور النضح (بريطانيا) لم تعد تنشد الا الاستقرار وكل همها المحافظة على الوضع الراهن بها لهسا فيه من مكاسب استعمارية عظمى حققتها من قبل في دور شبابها ، فأن الجائزة الكبرى قد سقطت في النهاية في يد الولايات المتحدة ، فقد خرجت بريطانيا ، وأكثر منها فرنسا ، مفعضعتين من الصراع ، مها مكن لثورة التحرير أن تنطلق في المستعمرات ، وللولايات المتحدة أن تشسارك في مطاردتهما منها حتى تستطيع أن تحل محلهما ، إلى أن منادور النضيج الى دور الشيخوخة والانكماش

وفي النتيجة ، فإن الامبريالية الامريكية الجهديدة لم ترث الامبريالية البريطانية والفرنسية القديمة فحسب كما هو شائع ، وانما ورثت في الحقيقة كل الراسماليات المتنحية بريطانية وفرنسية والمانية وايطالية ويابانية . النح ، اى كل الراسماليات الديمقراطيسة والدكتاتورية ، الليبرالية والفاشية ، وقوى دور النضيج ودور الشباب على حد سواء

اما بالنسبة الى دول التحرير الوطنى التى قامت في المستعمرات القديمة ، والتي تقف على درجات متفاوتة من دور النشاة والطفولة بكل معالمه ومشاكله التطورية المادية فضلا عن التخلف الحضارى والضعف الجذري الخطير ، فقد ظهرت الولايات المتحدة امامها في ازدواجية خبيئة لم تلبث أن صارت سافرة ، فقسمه خدعت بعض هذه الدول في دورها السمسياسي تحت أوهام عزلتها القديمة ومثل مرحلة تشأتها المدعاة ، وكذلك تحت تأثم مطاردتها الظاهرية للاستعمار القسديم ، حتى توهمت الاولى فيها أملا حقيقيا للتحرير والتعمير فاذا الحقبقة تتكشيف عن قوة جديدة تأتى من وراء البحار لتصيدر تحريتها الخاصة والاصيلة في الاستغلال بدل الاحتلال ، والسيطرة والنفوذ بدل الامتلاك والوجسود ، أو بالتعبير الدقيق لتمارس الامبريالية بدل الاستعمار ، وهلا هو « الاستعمار الجديد » في مقابل « الاستعمار القديم » ، وتلك كانت بداية خيبة أمل العالم الثالث في الولايات ، ولكن الاسوا منه كانت النهاية ، الآ اصبحت الولايات لعنة العالم الثالث بالتحديد كما سنرى

وعند هذا الحد يمكن تشخيص خطر الولابات في انها أول دولة في التاريخ اجتمعت فيها ولها كل عناصر القوة ومقوماتها ، ولكن أيضاً كل أعراضها وأمراضها ، وذلك

على أنبر مقياس في التاريخ كذلك ، فهى في كل ذلك «أول اكبر » أو « أكبر أول » كما قيل . فهى كقارة أو شبه قارة تعد أول دولة تقف على قمة دور الشباب في مشل هذا الحجم والضخامة والثراء . ويكفى في هذا الصدد تفوقها العلمي والتكنولوجي المجنح الذي خلق بينها وبين أوربا الغربية نفسها هوة كالهوة الني بين أوربا الغربية والعسسالم النالث! وأذا كان أهم ما نميز الدولة في دور الشباب أن نضج قوتها المادية يسبق نضج خبرتهسا وحنكتها السياسية الى درجة مقلقة ، فأن هذا يصدق على الولايات كما لا يصدق على دولة أخسرى ، بل الى الحد الذي يضع العضل فوق العقل تماما في السياسة العالمية

رهى بعد ذلك أول دولة رأسمالية تتعدى حسدود الراسمالية التقليدية وآفاق الراسماليات القديمة الى مرحلة بمكن أن توصف حقا بمرحلةما فوق الرأسمالية super-capitalism فهي اليوم اكبر قلعة للاحتكارات والاستثمارات العالمية . وهي كسللك ولذلك اول دولة تتبنى الديموقراطية وتمارسها شكلا وتعلن نفسهمسا حامية « العالم الحر » والمدافعة عنه ، ولكنها مع ذلك التي اخذت تنمي لنفسها ملامح فاشية بقدر أو آخر ، أكثر من جنبني على أنه حال وذلك بتضـــخم آلة الحــرب تضخما رهيبا جعل الحكم فيها ادئى الى شركة مساهمة بين الاحتكارية والعسكرية او بين تجار الاسلحة وتجار الحروب . وهي بهدا ـ موضوعيا ـ أول دولة تعــرف اونا جديدا من الفاشية هي الفاشية المقنعة ، تمييزا لها عن الفائسيات السافرة السابقة ، ويكفينا شاهدا في هذا المجال تصر بحات بعض الساسة الامريكيين انفسهم ، من أولها ما قاله الرئيس الاسبق ايزنهاور عن التلاحم الوثيق

بين رجال الصناعة والعسكرية وتحذيره من « حصول هلدا المركب الصناعى ـ العسكرى على نفوذ لا مبرر له » ومن آخرها ما اعلنه مرشع للرياسة الامريكيـة من أن الولايات « لم تعد قلعة للديموقراطية ، وأنما السبحت معقلاً للديكتاتوريات » ، وأن « ما يحدث في أمريكا الان . . شبه الى حد كبير المانيا الهتلرية عام ١٩٣٩ »

والولايات بعد كل هذا وقبله وفوقه اول واكبر قسوة نووية في التاريخ ، وهذا عنصر لا يقبل المزيد من التعليق ، الا أن نلاحظ فقط مغزاه في ضوء اجتماع الخصلات السابقة وهو أن ها هنا اول حالة لدولة عظمى في دور الشباب ، فوق راسمالية ، شبه فاشية ، وفي نفس الوقت ذات قدرات - أو أنياب - نووية

وانه لمنطقی جدا بعد هذا ـ فیما یبدو للولایات ـ آن تنطلع الی السیطرة العالمیة المطلقة وألا تقنع باقل من دور الوصایة الكاملة علی هذا الكوكب ، وهناك من یخشی ان تكون الولایات ساعیة فی معنی حقیقی جدا الی انشاه اول امبراطوریة كوكبیة فی التاریخ الامبریالی وان یكن فی شكل غیر مباشر هو الاستعمار الجدید . لقد كانت اعظم امبراطوریات الاستعمار القدیم مهما تعاظمت تغطی جزءا فقط من هذا الكوكب ، ولكن یبدو الان ان الاستعمار العدید یود آن یعوض عن الكثافة بالمساحة ، الامریكی الجدید یود آن یعوض عن الكثافة بالمساحة ، وهناك من یری ـ مثل توینبی ـ آن الولایات المتحدة هی روما العصر ، بینما یسبجل احد قادة الولایات نفسهسا روما العصر ، بینما یسبجل احد قادة الولایات نفسهسا البربطانیة القدیمة ،

والولايات تكاد تتصور هذا رسالة قدرها ان لم تتوهمه حقا الهيا مقدسا . غير أنه بغض النظر عما قد تتخيله هي أو تدعيه عن مثالياته وفروسيات قوتها ، وبغض النظر

كذلك عما اذا كانت تعنفه ان و الله امريكي و او انها ظل الله على الارض كما يسخر منها البعض مثلما سخروا من بريطانيا القرن الماضي ، فان الواقع الموضوعي همو أن عناصر القوة قد تحولت في يد الولايات الى اعلى مراحل غرور القوة ، ان لم يكن حقا الى نوع من جنون القوة

ففى راى الكثيرين أنها أذ جعلت من نفسها رجسل اطفاء العالم ، تحولت بالفعل ألى مفجر حرب العالم ، وإن تصورها لدورها كرجل بوليس عالمى أنتهى بها الى انتصبح في الواقع دولة بوليسية أرهابية عظمى وقرصانا أو قاطع طريق دولى خطير ، كما أنها ، وقد جعلت من بعسها وريثه كل الاستعمار ، قد صارت تلقائيا قلعة الرجعية العالمية وزعيمة الثورة المضادة في العالم أجمع ، وهذا ما دعا البعض إلى أن ينتهى إلى أن الولايات أصبحت نقمة وكارثة حقيقية على العالم ومأساة العصر الكبرى ، بل هناك من شبهها « بسرطان العالم » من حيث أن السرطان لنيس أكثر ولا أقل من نمو شاذ غير متوازن يظل ينضخم في جسم عضوى حتى يدمر خلاياه ، وإذا كان العالم قد تحدث في مراحل متعاقبة عن الخطر الإصفر والخطر السلافي والخطر الشيوعي ، ، الخ ، فإن البعض يرى أننا اليسوم نعيش في عصر « الخطر الامريكي »

وإيا كانت النظرة العلمية الى هذه الاراء ، التى قد تكون عاطفية أكثر مما هى خاطئة ، فلا جدال على الاقل ان هناك كثيرا من الموضوعية فى نظرة ديجول فرنسسا مثلا الذى اعلن كرجل دولة مسئول ان اخطر مايواجهه العالم فى القرن العشرين هو تضخم قوة مريكا خارج كل حدود ، . ومن الناحية العلمية البحتة يمسكن ان نلخص جوهر مشكلة الولايات فى العالم فى انها بحسكم ظروف خاصة جدا جغرافية وتاريخية وصلت الى الصدارة

العالمية قبل الاوان ، وقبل أن تكون مؤهلة لها بالتساريخ والتجربة والنضج ، ولعل هذا هو السبب الذي يحدو بمؤرخ مثل توينبي الى أن يتوقع أمد حياة قصييا للصدارة الامريكية في انعالم ، فلا يتنبأ لها بأكثر من .ه سنة على الاكثر من البداية الى النهاية ، وهو مسدى قصير للفاية اذا قورن بالصدارة البريطانية أو الفرنسية في الماضى ٠٠ النح

اما من الناحية العملية ، فان عناصر القوة الامريكية لم تعد مفتاحا اساسيا من مفاتيح السياسة العالميسة فقط ، بل واخطر عناصر الصراع والصلام الدولى المحتمل ، فهدف السيادة العالمية كان حريا منذ البدابة بان يصطدم مع الاتحاد السوفييتي ومن خلفه الكتلة الشرقية ، كما يستدعي ابتلاع العالم الثالث ، وعلينسا الان أن نتوقف بشيء من تفصيل عند كل من هسدين الاحتمالين على حده

فاما مع الاتحاد السوفييتى ، فان الموقف الآن أقرب من حيث صراع القوة الى الجمود الخطير منه الى التوازن الدقيق . فرغم أن الاتحاد لا يزال متخلفا عن الولايات فى كثير من خطوط الانتاج القومى والاقتصادى والصناعى وفى مستوى المعيشة \_ يبلغ حجم الانتاج القومى فى الاتحاد الان . ٣٥ بليون دولار مقابل ٧٤٣ بليونا للولايات \_ ورغم أن هدف الاتحاد المعلن لا يعسدو عتى الان أن يلحق بمستويات الولايات فى القريب ، فان معدلات نموه اسرع كثيرا من الولايات ، والفجوة فان معدلات نموه اسرع كثيرا من الولايات ، والفجوة الكلية بينهما تضيق باستمرار ، ولهذا فان العسامل الغيصل فى المقارنة حاليا هو القوة العسكرية المباشرة ، ولكن هذه بدورها شلها توازن الرعب النووى الى حد أن حل التعايش السلمى محل الحرب الباردة

نهل وضع التعايش السلمى حسدا لخطط القوة واهداف السيادة الامريكية في العالم ! لقد وضيعت صيغة التعايش السلمى لتكون بديلا للحرب الباردة بين الغرب والشرق ، على أساس أن يكون التقدم الصيناعى والتكنولوجي والتنافس في الحضارة وفي مسيوي المعيشة هو التعبير البليغ والسلمى عن الايديولوجية والصراع المذهبي ، وذلك بعد أن أصبحت طفيرة التكنولوجيا الصناعية هي إبرز وأوقع انجازات عصر الاتوميشن والالكترونيات ، النع ، أو بايجاز على أساس ان تحل الحرب الصناعية محل الحرب النووية

ومن الواضح ان الاتحاد السوفييتى ملتزم التزامسا وثيقا بمبدا التعايش السلمى ، فهو يتبع سياسة سلامية الساسا ، ويعمل على اثبات تفوق نظامه عن طهه حسدنا المنافسة فى الحياة لا فى الموت ، ويضع لنفسه ههدنا محددا فى المستقبل القريب هو الوصول الى مستوى معيشة وانتاج الولايات ثم تخطيها ، ومن الناحيسة الاخرى فهو لم يعد يتهم من اعدائه بتصدير الثورة الى الخارج ، وهو يكتفى فيما يبدو بالحيط الجفرافى الهائل الخارج ، وهو يكتفى فيما يبدو بالحيط الجفرافى الهائل اللي وصل اليه العالم الاشتراكى وبالمثل والنمسوذج القائم المفاعل فى صمت ، وحتى فى اوربا الفربية يسود الاعتقاد بان خطر الفزو الشيوعى العسكرى لم يعسد الاعتقاد بان خطر الفزو الشيوعى العسكرى لم يعسد مسلطا او كما قال اخيرا سياسى بريطسانى « اننسا مسلطا او كما قال اخيرا سياسى بريطسانى « اننسا مسلطا او كما قال اخيرا سياسى بريطسانى السياسات الامريكية . . . . »

وهناك أسباب عدة لهذا الموقف الجوهرى من جانب الاتحاد السوفييتى ، منها مبادئه الاساسية نفسها فالسلام مطلب اشتراكى أساسا ، ومنها بلا شهها

الانقسام الخطير الذي أصاب الكتلة الشرقيسة بالنزاع السوفييتي الصيني فأصابها بضعف دولي ملموس ومنها كذلك انه بعد ٥٠ سنة من الثورة والنضال الداخلي والخارجي المرير قد وصل الي بنساء مادي عمراني ضخم يسعى للمحافظة عليه من خطر التداير وهنا نصل الي نقطة قد تكون هامة في تشخيص مرحلة النمو السياسي التي بلغها الاتحاد

فمع التفرقة الواجبة بين طبيعة الدولة الراسسمالية والدولة الاشتراكية وبين أهدافها ، فان مراحل النمو السياسي والتطور الجيوبولتيكي العسام للدولة ككائن عضوى ليس ثمة ما يدءو الى التفرقة فيها ، ومن هذه الزاوية فان الاتحاد السوفييتي كدولة بمكن أن يقال أنه تعدى مرحلة الشباب منذ حين ودخل مرحله النضج ، فرغم ان مرحلة الشباب في الدولة الاشتراكية لا يمكن أصلا أن تستهدف أو تتميز بالتوسيع الاستعماري وقد أنفقها الاتحاد بالفعل في البناء الداخلي وصدالعدوال الخارجي كما حدث حوالي الحرب التانية \_ ورغم أن هذه الملامح لا زالت أهم معالم العمل السوفييتي ، فأن الارجح ان الاتحاد قد بلغ الان مرحلة النضيج

ولعل ما أعلنه أخيرا بمناسبة مرور نصف قرن على الثورة من انه الان بدأت مرحلة الانتقلل من الدولة الاستراكية الى الدولة الشيوعية بالمعنى الدقيق ، أن يشبر الى مرحلة النضج هذه ، وهى المرحلة التى يحرص صاحبها لى مرحلة النضج ذلك لا يهم لا على المحافظة على مكاسبه وانجازاته ، ولذا يحرص على السلام بنفس الدرجة ، بلل لعل موقف الاتحاد من الصدع الذي وقع في السلام الشيوعية بينه وبين الصين الشعبية ، والذي يتسلم بالمحرص على عدم توسيعة مهما كانت الاستفزازات ، ان بالحرص على عدم توسيعة مهما كانت الاستفزازات ، ان

يؤكد هذا التشخيص التطورى · وعلى أية حال ، فان دولة الاتحاد السوفييتى أقرب بالتساكيد من دولة الولايات المتحدة الى مرحلة النضيج ، سواء ذلك باعتبار تاريخه منذ الثورة أو قبلها

وهنا يبدو على الفور فارق آخر ، فارق مرحسلى
يضاف الى العارف الاسى ، بين موقف الاتحاد والولايات
من التعايش السلمى ، ففضلا عن طبيعة النزعة المسلحة
والامبريالية الكامنة في النظام الراسمالى ، فان الولايات
المتحدة كما رأينا دولة في مرحلة الشباب بكل ما يعنى
هذا من غرائز توسعيه ونوازع عدوانية ، الغ ، ومن
الواضع من كل ما تفعله وتقوله ( وما لا تقوله ) الولايات،
الواضع من كل ما تفعله وتقوله ( وما لا تقوله ) الولايات،
تكسب بها وقتا أولا وارضا ثانيا ، دون أن تتخلى عن
خطتها العليا للسيطرة والسيادة الكوكبية ، بما في ذلك
الماسا واخيرا السيطرة على الكتلة الاشتراكيسسة

ومن الصعب عند هذا الحد الا تغفز الى المقسسارنة صراعات وتوازنات ما قبل الحرب الثانية . فمها يغرض بنفسه على الباحث الجيوبولتيكى ، ذلك التشابه الكبير بين مواجهات المرب يومنا هذا ، رغم عناصر الاختلاف التى لا شبهة فيها كذلك ، فمواجها الحرب الثانية بدأت بصدام دولة فى مرحلة الشباب ، متحرشة مستفزة تريد التوسع وتمجد القوة ( المانيا ) ، ودولة فى مرحلة النضج حريصة اشد الحرص على مزاياها المكتسبة ولم تدخل الحرب الا مترددة مرغمة فى النهاية وبعد وصمة استسلام ميونيخ الشسهيرة ( بريطانيا ) فبغض النظر عن الغروق الجذرية فى النظم الاجتماعية ما بين فاشية المانيا وراسمالية بريطانيا وكل استعمار ،

وما بين راسمالية الولايات المتحدة الامبريالية واشتراكية الاتحاد السوفييتى ضد الاستعمارية ، فسان تحرش الولايات واستغزازها الراهن وعدوانيتها المسسلحة من ناحية لا وحرص الاتحاد باقصى درجات ضبط النفس على عدم التورط في الصدام من ناحية أخرى ، يكرر أساسيات الموقف القديم ، ومن أبرز اسستغزازات الولايات في صميم المعسكر الشرقى حرب فيتنام ، وحلم الحرب الخاطفة للمسكر الشرقى حرب فيتنام ، وحلم الحرب الخاطفة للما على نحو ما فعلت اسرائيل في الشرق الاوسط للما على المانيا الشرقية كجزء من حلم « تحرير ما وراء الستار الحديدى »

ابعد من هذا ، فان محاولة المانيا النازية المساومة مع بريطانيا ( أو العكس ربما ) على حساب الاتحاد السيوفييتى بمشروع هتلر بالانقضاض على الشيوعية ، هذه المحاولة تكرر في معنى ما محاولة الولايات المتحدة في أكثر من مناسبة في السنوات الاخيرة التلويح للاتحاد السوفييتى بالمساومة على اقتسام العالم وتفادى الصدام بين العملاقين، وذلك على حساب العالم الثالث ، كبش الفداء الاساسى في حالة مثل هذه الصفقة ، واذا كان الاتحاد قد فضح العرض الامريكي ورفضه كقطعة مبتذلة من عصر الصلام فقات الاستعمارية المسبوهة ، فان هذا لا يغير من عنساصر المسادم القارنة ، كما أن فشيل العرض النازى لم يمنع من وقوع الصدام

من اخطار نووية ، ومع استحالة التواطؤ معه على مصير العالم واقتسامه مناطق نفوذ ، تجمدت المواجهة بينهما في اطار تكتيكي مؤقت هو التعايش السلمي الذي أصبح ني خطتها وسيلة لا غاية ، وانعطفت هي لتتغسدي أولا بالعالم الثالث ، وبعده يمكن للتوازن العالمي الكتابي أن ينقلب تمهيدا للعشاء الاخير والاكبر ، وهذا ما ينقلنا الى المواجهة الحالية بين الولايات المتحدة والعسسالم الثالث

## امريكا والعالم الثالث

شهدت السنوات الاخرة مدا استعماريا متصلاوكاسحا على طول الجبهة الافريقية والاسسيوية وعرضسها ابتداء من غانا وغينيا حتى فيتنام واندونيسيا ،ومن مصر حتى الهند ، ترتب عليه جزر حقيقى في حركة التحسرير الوطنى لا مفر من الاعتراف به ، ومن المسلم به أن انفجار العدوانية الامريكية بهذا العنف والشراسة أنما يرجيع اساسا الى ما أحست به من تعاظم المد التحريرى والثورة العالمية في العالم الثالث وانحسار نفوذها فيه انحسارا هدد بان يكون كاملا . غير أن النتيجة تظل واحدة : فتحت مظلة التعايش السلمى المقول ، واستغلالا لتوازن الرعب النووى ، انطلقت الولايات المتحدة معربدة كالعاصفة ، هنا في أضعف حلقات العالم ، لتصغى سياسة عدم الانحيساز في أضعف حلقات العالم ، لتصغى سياسة عدم الانحيساز بسلاح الاستعمار الجديد

وكما تراوحت امبريالية اليانكي في امريكا اللاتينية بين سياسة العصا الفليظة وحسن الجوار ، تراوحت في العالم الاسيوى الافريقي بين سياسة ذهب اليانكي وسسيفه ، اعنى بين سياسة المساعدات والقروض والمنحوبين مؤامران المخابرات والانقلابات والفزو من الداخل . وقسد نجحت

سياسة الاغراء والمعونات بالفعل فى اقتطىاع بعض دول القارتين المتخلفتين الهشتين من فلك عدم الانحياز ،ولكن هذه الدول لم تكن منتمية حقيقة وباخلاص الى الخسط التحررى الاستقلالي الاكسعار انتهازى ميسور

لكن الضربة الحقيقية التى نالت عدم الانحياز جاءت عن طريق العمل التخسريبي والسرى تحت الارض ، حتى اصبحت الانقلابات الرجعية ، وبالتحديد العسكرية ، ابرز ملامح الفترة الاخيرة ، وكانت افريقيا خاصة هي موطنها الاساسي حيث شهدت سنة ١٩٦٦ وحدها ١٢ انقللا معظمها يتركز في غرب القارة ثم يقل في وسطها ثم يزداد قلة في شرقها ، حتى ليصح في معنى ان يقال ان ١٩٦٦ هي سنة نكسة افريقيا حيث كانت ١٩٦٠ هي « سنة افريقيا » ، الاولى بلغة الفلك بكانت فصل الانقلاب حيث كانت الثانية فصل الاعتبدال ، وبذلك نجحت الولايات المتحدة في ان تصدر الثورة المضادة بالجملة وان تجعل من افريقيا في هذا الصدد امريكا اللاتينية الاخرى

اما حيث لم تجد سياسة المعونات أو الانقلابات ، فقد التجات الولايات الى اسلحة الضعط الاقتصادى والتجويع أو الحرب النفسية والحملات الدعائية دائما ، والى العدوان المسلح المقنع احيانا ، وكان تحديد استخدام هذه الاسلحة يتناسب تناسبا طرديا مع ضراوة الكراهية الامريكيية والمقاومة الوطنية ، فوقفت عند حد الضغط الاقتصادى في حالة الهند مثلا بينما وصلت الى حد العدوان العسكرى في الشرق العربي حيث تخفت النجمة الخماسية (الولايات) وراء النجمة السداسية (اسرائيل) كما قيل

وهنا نلاحظ ان من يتتبع خطط الولايات المتحدة للسيطرة على العالم الاسيوى الافريقي أخيرا يكاد لا يملك الا أن يرى مبدأ مونرو يتوسع ويزحف ليشمسمل العالم

غم الشبيوعي جميعا . فلقد بدأت الولايات ميدا موثرو محليا ثم أخذت توسيعه تدريجيا حنى طوق العالم الجديد، وحين بدات تتغلغل في العالم القديم وتطوق الشبوعية لم تكن خطواتها اكثر من توسيع مستتر لنفس المبدأ ، فلم بكن حلف الاطلنطى او مشروع منظمة الدفاع عن الشرق آلاوسط او سلسلة احلاف آسيا ، ولم يكن مبدأ ترومان ومن بعده مبدأ ايزنهاور واخيرا خطة جونسون الاسيوية ، لم تكن هذه جميما ـ نكاد نقول ـ الا حلقات مكشسسوفة في سلسلة خفية هي عالمية مبدأ مونرو في الواقع ، أو على الاقل فانه یکاد یلوح أن الولایات تعتبر کل العالم خارج المسكر الشرقى « قراغا » ضبخما بالفعل والقوة ، وأن « عبء الرجل الامريكي » هو ملء هذا الفراغ ، ومهما بكن الرأي ، فالأمر المؤكد أن الولايات أصبحت نقمة العالم الثالث ، وإن المواجهة بينهما اصبحت مبارزة مباشرة بن الاستعمار الجديد وعدم الانحياز على وجه التحديد، وهي مواجهة أبعد ما تكون عن التكافؤ أو العدالة

وحين وصل المد الاستعمارى الى ذروته بضرب طليعة عدم الانحياز فى مصر والوطن العربى ، بلغت صدمة العالم المتحرر اقصى مداها ، مما وضع على الفور كل فلسغة عدم الانحياز فى ازمة مصير بل وطرح للمناقشة والتساؤل كل اساسيات ومسلمات التوازن العالمي الراهنة ، فمغزى ما حدث أكبر بكثير من مجرد سلسلة من الانتكاسات اصابت حركة التحرير الوطنى ، فجسوهر الموقف ان الولايات المتحدة قد استغلت التوازن النووى لصالحها الى ابعد حد ، اذ بينما كف الاتحاد السوفييتي يده تعقسلا وانضباطا ، اطلقت الولايات المتحدة يدها بلا رادع أو خوف لكى تجول السلام الذرى الى السلام الذرى

واذا كان من الصعب ان نقول ان الاتحاد السوفييتى ياخذ الان موقف الدفاع ، فالذى لاشك فيه ان الولايات على جانب الهجوم دائما ، وبينما لا يملك الاتحاد ان يغام بالرد النووى بالردع الشامل ، وجدت الولايات فرصتها اللهبية وسلاحها الفعال في استراتيجية الردالمرن والحروب المحدودة الصغيرة المحلية او الاقليمية ، ويساعد الولايات على ذلك وجودها العسكرى المنتشر في عشرات القواعد حول العالم واساطيلها حاملة الطائرات في كل المحيطات، ولقد وصفت هذه الجزر الامريكية العائمة او الثابتة حول العالم بانها بحق الارمادا الامريكية او انكشيسارية العصر الحديث

والحقيقة ان الولايات المتحدة بوجودها المسسكرى من قواعد واساطيل اصبحت جغرافيا وسياسيا « جارا » مغير مرغوب فيه م تشترك حدوده مع حدود كل دول العالم تقريبا ، ان لم تكن حقا قد صسارت و شريكا » مطفيليا مدلها في وجودها ، وذلك بمخابراتهسا السرية وعمسلائها وتكنولوجيات التجسس . . الغ ، حتى قال البعض مديات التجسس . . الغ ، حتى قال البعض مديات التجسس . . الغ ، حتى قال البعض مديات التجسس . . الغ ، حتى قال البعض مديات التجسس . المنا او سخرية مدينات التحدة !

والمهم أن لهذا كله عدة معان ومدلولات مباشرة وبالفة الخطورة ، أولها أن العالم الثالث اصبح يواجه عدوانية الامبريالية الامريكية المسلحة وحيدا شبه أعزل ، وذلك رغم مساعدة ومسائدة الدول الاشتراكية القيمة سياسيا واقتصاديا ، وبهذا عدنا أو كدنا بدرجة أو اخرى الى منطق وواقع القرن التاسع عشر واستراتيجية عصر الاستعمار التقليدي القديم ، وفي هذه المواجهة بدأت علامات تحول هام ، ولكنها غير ملحوظة بما فيه الكفابة وهي أن الاستعمار الجسديد بدأ يأخسذ بعض ملامع

الاستعمار القديم رغم أنه ما قام اصلا الا ليدور حوالها ، ونعنى بذلك استخدام القوة والاحتلال والجيوش والحروب السافرة كما في فيتنام والشرق الاوسط

وهذا يؤدى بنا الى نتيجة اخرى مثيرة وخطيية ، وهى ان أكبر المنتفعين بالاستعمار الجديد أيوم هى بقايا الاستعمار القديم المتخلفة والتى يقع أغلبها فى حلقية الاستعمار العنصرى ابتداء من جنوب إفريقيسا الى المستعمرات البرتفالية الى اسرائيل ، بل أن اسرائيل بخاصة وباللات هى اكبر منتفع فى العام بهذه المواجهة بين الاستعمار الجديد والعالم الثالث . لقد اصبحت هذه البقايا المتخلفة من الاستعمار القديم بمثابة النسيويات الصلبة أو العقد فى النسيج الغامر الخفيف للاستعمار الجديد

ثالثا ، اننا مع اسلوب الحروب المحدودة والاقليمية قد عدنا \_ في صميم العصر النووى \_ الى منطق ماكيندر وعصر قوة البر والبحر ، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان الاستراتيجية المتنجية القديم له تزل نتعايش وتتعاصر مع الاستراتيجية الجديدة السائدة ، نحن نعيش حاليا ورغم كل شيء في ظل استراتيجيت مختلطة بين رواجع إلماضي وطلائع المستقبل بدرجة أو باخرى ، بين قطاع تقليدي وقطاع نووى ، أي بين ماكيندر وما بعد ماكيندر

وحين اعلن احد زعماء الاتحاد السوفييتى من بضسع سنين انه لم يعد للطائرات والاساطبل البحرية لل في عصر الصواريخ اللرية ، من مكان الا المتاحف الحربية ، في مكننا الان أن نرى انه كان يتسكلم من منطق الردع الشامل ، دون أن يتنبأ بامكانية الرد المرن ، لقد ظننا أن الاستراتيجية النووية قد نسسخت الى الابد

الاستراتيجية التقليدية ، فساذا بتوازن الرعب النووى يضم الاولى في التجميد العميق كما قيل ، واذا بالثانية تعود ولو موقتا لتحتل الصدارة في العمل العسكري الحالى

والمعنى الرابع للموقف الحالى هو أن المد الاستعماري سمكن أن ينطلق الى ما لانهاية حتى يبتلع العالم الثالث كله دون أن يصطدم بما يوقفه عند حد . وبهذا فــان العالم الثالث هو "ول ضحايا العصر النووى ، وهذا ابعد ما يكون عن الفكرة المبسطة التي تتوهم - هكذا على الاطلاق ودون تحفظ ـ أنه كسب من عصر الصراع الكتلى استقلاله وكيانه . وعلى أنة حال ، فليس ثمة شك في أن من سوء حظ العالم الثالث أن العصر النووى لم يتأخر بضـــعة عقود عما حدث بالفعل ريشما يكون قد اسمستكمل قواه الداتية قبل ان يحاصر بين شقى رحى الشبلل النووى من ناحية والابتزاز النووي من الناحية الاخرى . فمن المؤسف بالتأكيد أن عصر التحرير الوطني أم يكد ببدأ بعد انتهاء عصر احتكار القوة في العالم حتى كان العصر النووى ــ بمصادفة تاريخية بحتة ـ قد بدأ ، فما لبث أن القي بظلاله وأخطاره على حركة التحسرير الوطني فأميابها بالجبود والاضطراب ولا نقول الشالل

المعنى الخامس والاخير هو اننا قد وصلنا الى مفارقة صارخة للغاية ، وهى انه فى العصر الذى ظننا في استراتيجية السياسة العالمية ثلاثية الاهاد والاركان لاول مرة فى التاريخ بحيث زال احتكار القيوة المطلق الذى عرفته كل المراحل السابقة على القرن الحالى ، فى هذا الوقت أصبح احد هذه الاركان ، وبالتحسيديد قطبه الامريكى لا يتمتع بسيادة عالمية الحادية شبه مطلقية ترجح كثيرا كل ما عرفته بريطانيا مشيلا فى أوج عصر احتكار القوة ، فاذا به بالفعل أو بالقوة يحكم من العالى احتكار القوة ، فاذا به بالفعل أو بالقوة يحكم من العالى

امله ويسحكم نفريبا في أغلبه

ولابد للباحث الموضوعي ان يعترف ، مؤقا أو ظاهريا على الاقل ، النا بمنطق غريب بل معكوس نعيش أو نكاد معيش منذ الحرب الثانية فرن الولايات المسحدة ، واننا نكاد نشهد الان عصر « أمركة » العالم ـ سياسيا كما هو حضاريا ـ بعد أن عشنا عصر « الاوربة » في الفرنالماضي وادا كان ٤٪ من مساحة العالم في عرب أوربا قد نجحت حنى القرن الماضي في السيطرة على ٢٩٪ من مساحة العالم فان ٢٪ من سكان الولايات المتحدة العالم بهدفون في هذا القرن كما يبدو الى السيطرة على ١٩٪ من سكان هذا الكوكب ، والخطـــر الكامن في هذاانه اذا اسنمرت الاتجاهات الانزلاقية والنكوصية القالمة بسلا نوقف ـ هذا مجرد فرض بحت ، سنري حالا أنه مستحيل نوقف ـ هذا مجرد فرض بحت ، سنري حالا أنه مستحيل عمليا مع ذلك ـ فان عصر السيادة العالمية للامبريالية عمليا مع ذلك ـ فان عصر السيادة العالمية للامبريالية

### عدم الانحياز في التطبيق

من كل هذه الحقائق الخطرة والنتائج المقلقة ، جاء رد المعل في صورة تفكير رادبكالي وحاسم في حقيقية ودور المعمودين الفقريين في بناء استراتيجية السياسة العالمية الراهنة وهما النعابش السلمي وعدم الانحياز ، وهناك تداخل بينهما وثيق ، لكنه انساح الى حسالة من الخلط الفضفاض ، فالتعايش السلمي نشا كصيفة حياة modus الفضفاض ، فالتعايش السلمي نشا كصيفة حياة vivendi معسكرين سياسيين جبارين ، وذلك منعا للتصادم القاتل معسكرين سياسيين جبارين ، وذلك منعا للتصادم القاتل بينهما ، أما عدم الانحياز فنشا كصيغة عمل m. operandi لمعهما من جانب طرف ثالث صغير يعتبر نفسه محابدا بينهما حيادا ابجابيا

ومن حيث التوزيع الجغرافي قد يمكن ان نميز بينهما \_ 
تبسيطا \_ فنقول ان التعايش السلمى يتوطن العسروض 
المعتدلة ويكاد ينقاسمها مناصفة ، اما عدم الانحياز فظاهرة 
مدارية أساسا ويكاد يغطى المداريات عموما ، اما تاريخبا 
فقد نشأ عدم الانحياز في \_ وبفضل \_ مناخ اشتدت فيه 
الحرب الباردة ، وفي هذا المناخ وبفضله ايضا استطاع ان 
يلعب دورا هاما في مخاض التعايش السلمى ودفع 
وتنميته ، هذا هو الاصل في كل من التعايش السلمى 
ودفعه وتنميته . هذا هو الاصل في كل من التعايش السلمى 
وعدم الانحياز ، تاريخيا ومبدئيا

ولكن الذى حدث الان أننا فيما يرى البعض ـ ونحن هنا نعرض لكل الاراء موضوعيا ... وصلنا الى صـــورة معكوسة كثيرا أو قليلا ، ظاهريا أو مؤقتــا ، فبدلا من التناقض بين طرفى التعايش السلمى ، بدا التناقض كما لو كان بين التعايش السلمى وعدم الانحياز ، حتى ليظن أن التعايش السلمى انما بعيش اليوم على حساب عــدم الانحياز أو أن التضحية بعدم الانحياز هى الثمن الوحيد ليقاء التعايش السلمى ، وبدلا من العكس ، عوقب عـدم الانحياز من جانب التعايش السلمى على دفعه له ، واصبح وسيط السلام هو جبهة الصدام وضحية العدوان ، وبدل أن يوجه نطاق الاحلاف العسكرية الغربية المضروب حول العسكر الشرقى اصبح باستثناء وحيد في جنوب شرق العسكر الشرقى اصبح باستثناء وحيد في جنوب شرق السرق الاوسط خاصة )

اكثر من هذا ، وبعد أن كان العالم الثالث يأخذ موقف عدم الانحياز بين طرقى التعايش السنلمى ، بدأ كما لو كان احد هذين الطرفين يأخذ \_ من وجهة النتائج العملبـة على الاقل ـ موقف عدم الانحياز بينه وبين الطرف الآخر

بمثل ما أن العرف الإخر قد نقل بالغمل حربه الباردة بل الساخنة من نظيره المقابل إلى العالم الثالث وعسدم الانحياز . وبهذا وذاك بدا كما لو أن تعايش الكبار أنما يتم على حساب الصغار . بل ذهب البعض إلى حسد القول بأنه لولا عدم التكافؤ المطلق في الحجم والوزن ،ولولا أن العالم الثالث جسم غير متجانس متفكك ومبعثر ،لجاز اعتبار الاستقطاب الثنائي الراهن استقطابا بين الامبريالية أو بالدقة الامبريالية الامريكية وبين عدم الانحياز ، بين و العالم الحر ، وبين العالم الثالث

وأذا نحن تمعنا هذه النظرة \_ التي دفعها وأشاعها بقوة وحدة عدوان يونيو الصهيوني الامبريالي على العسرب ــ لوجدناها سلاحا ذا حدين في العقيقة ، فجانب منهـــا بالتأكيد صحيح الى حد بعيد ، ولكن جانبا آخر ادخهل في بابالسياسة الدعائية منه فيعلم السياسة و فالامبريالية الامريكية وعملاؤها تريد ان تثبت بعدوانها عجز عسسدم الانحياز الذاتي وخواءه وتهافته الشبديد ، وفي نفس الوقت تريد ببعض هذا التفسير أن تثبت أما عجز وأما تخسيلي الاتحاد السوفييتي عن حمايته ، وبهذا تدق اسفينا في العلاقات بينهما حتى يعزل الاول عن الثاني فيعود العالم الثالث الى حظيرة السيطرة الغربية كالثمرة الناضحة . وعقدة السياسة الامريكية الحاكمة اليوم ــ وهذا قمــة غرور القوة ــ هي انها تريد ان تثبت للعالم كله ، وتريد للعالم الثالث خاصة أن يدرك ، أنها وحدها هي التي تمنح او تمنع ، وهي وحدها لا شريك لها التي تمسك بزمام ومصبير كل أزمة وموقف

هذا تفسير ممكن ولكنه مرفوض للمناقشة الحبسادة السبابقة عن التعايش وعدم الانحياز ، وبالمثل فان بعض هذه المناقشة يمكن أن يؤول على أنه لا أمل للعالم الثالث

فى مسائدة الكتلة الشرقية له مسائدة كاملة فى وجه الإخطار التصادمية الا بالقاء نفسه فى احضائها ، وبلاك يتخلى عن عدم انحيازه اصلا واساسا، وهذا المنطق كله واناعترف ابتداء بعد وانية الغرب وصداقة الشرق ، يصور الموقف فى الحقيقة على ان الخيار امام عالم عدم الانحياز هو اما بين عدو قادر وصديق عاجز فى الحالة الاولى ، واما بين عدر قادر وصديق طامع فى الحالة الثانية ، فهل هذا عدر عليا وموضوعيا ؟

ثنمة \_ ابتداء \_ عدة مسلمات . لا احد يود لاى سبب ان يرى « القيامة النووية » \_ كما يسمونها \_ وهى لن تقوم على ابة حال حتى لو سقط العالم الثالثكله في قبضة الاستعمار الجديد . ولهذا لا يجوز ان يعد الانضباط ازاء اخطارها تخليا أو عجزا ، وليس لهذا الاتهام اذن اساس علمى أو واقعى . ومن هذه الزاوية ، فليس هناك من يدعو الى انهاء التعايش السلمى لا يمكن أن يكون من طرف واحد ، كما أنه أذا كان مفهوما ببن الاشتراكية والراسمالية فأنه لا يمسكن أن يكون بسين الاشتراكية والراسمالية فأنه لا يمسكن أن يكون بسين لا يمكن ولا يجب أن يتحول إلى تعايش استسلامي

ثانيا ، لاشك في عدوانية الإمبريالية الراسماليسة ، وبخاصة الامبريالية الامريكية الباطشة الطامعة ، ولا شك بالمقابل \_ في صداقة الدول الشرقية ، وعلى راسها الاتحاد السوفييتي ، صداقة مخلصة بلا اطماع . وقسد أثبتت ذلك التجربة بما لايدع مجالا لشك او خوف . ومن هنا ، فأن سياسة عدم الانحياز لم تستنفد اغراضها ولم تتجاوزها المرحلة ولابد أن تبقى ، غير أنه يتعين عليها اساسا أن تفرق بحسم قاطع بين الاعداء والاصدقاء

ثالثًا ، وفي النتيجة ، فإن هناك وحدة كفاح اساسينة

ومصيرية بين دول النورة الاشتراكية ودول التحسيرير الوطنية والصراع النهائي اذن هو بين التسورية العالمية في جانب والامبريالية العالمية في الجانب الاخر . ومن ثم فلا تعارض حقيقي بين عدم الانحياز وبين التعايش السلمي، الا أن من الضروري أيجاد صيغة عملية فاعلة للترابسط والنسيق بينهما في وجه الخطر المشترك الذي يهددهما معا . ومن هنا ينبغي أن نبدا ، وسنبدأ

ان من الواضح ان الامبريالية الامريكية تزحف بالتدريج على العالم الثالث ، وهناك من يرى انها بحروبها الاقليمبة المحدودة هنا وهناك تمارس فى الحقيقة حسربا عالميه لا بالقطاعى » ، بل هناك من يخشى إن تكون الحرب الثالثة قد بدأت دون أن نشعر (أ) وأن الصراعات والفسروات الاستعمارية الراهنة ليست الامدخلها ، مثلماكانت الحرب الثانية مدخلا الى الحرب الثانية

ومن الواضح كذلك ان « العالم الثالث » اذا كان هدفا مباشراً لضربات « العالم الاول » الان ، فانها هـو جسر ومرحلة على الطريق الى الهدف الاكبر والاخير وهـو « العالم الثانى » . وهنا نجد من بعود الى التشبيب مقدمات الحرب الثانية فيخشى ان الامبريالية الامريكية انها تستغل التعايش السلمى مع الاتحاد السوفيتي كهدئة مسلحة وكخدعة سياسية ، مثلما نظرت المانيا النازية الى ميثاق عدم الاعتداء معه هو نفسه من قبل . بل هنساك من يتمنى ـ ابعد من ذلك ـ الا تكون قصة المواجهان من يتمنى ـ ابعد من ذلك ـ الا تكون قصة المواجهان من يتمنى من قريب أو بعيد . ولذا فهم يلحون على انهلايجوز ان تتكرر التجربة المريرة

وسواء كان التشبيه سطحيا خداعا ــ وما اكثر ماتخدع المقارنات التاريخية ــ او كان معمنا في التشاؤم ، فالذي

لاشك فيه انه لابد من وحدة العالمين الثانى والثالث في وجه الاطماع الكوكبية للعالم الاول وهي وحدة حرب اساسا وحرب دفاعية بصورة مباشرة وقائية في حقيقتها في النهاية واذا كان العالم الثانى سيدافع فيها عن العالم الثالث وهو انما يدافع عن نفسه في الحقيقة وانما اليوم يدل الغد وان منقوط العالم الثالث فرضا في قبضة بدل الغد وان منقوط العالم الثالث فرضا في قبضة الاستعمار الجديد اليوم هو بمثابة عودة الى نمط وتوازن المويقة وضربه

ولكن ، هل يمكن إن نعد مثل هذه الوحدة الاستراتيجية بين العالم الثالث والعالم الثانى ـ كما يرجف البعض اعداء وعملاء ـ انحيازا من جانب عدم الانحياز ، اى نفيا لجوهر عدم الانحيساز ذاته ؟ الرد العلمى بالنفى ، فان هى الا وحدة عمل استراتيجية ، وليست وحدة أيديولوجية ، ليست وحدة ايديولوجية اليست وحدة الديولوجية الشر مما كانت وحدة الصراع بين الشيوعية والراسمالية ضد النازية فى الحرب الثانية . . واذن ، فليس هناك اعتراض ايديولوجي على العملل الموحد ضد الاستعمار

اما صيغة العمل الموحد هذا بين العالمين الثانى والثالث فلا تخرج عن احدى وصغتين : اما الحروب الاقليميسة المحدودة ، واما حروب التحرير الوطنى ، فأما الحروب الاقليمية فأن هناك ما يدل للهذا أعلن بالفعل للاتحاد السوفييتي بدأ أخيرا يبلور لنفسه اسستراتيجية جديدة تقابل الحروب المحدودة بمثلها ، وذلك في ظل استحالة الردع الشامل ، ولقد كانت الولايات المتحدة اسبق من الاتحاد الى اكتشاف حل المعادلة الصعبة هذه والى «اختراق الحاجز النبووي» يدفعها الى ذلك طبيعة الاستعمار الجديد المدوانية ، ويشجعها عليه استهتارها

باحطار التصعيد في الصراع ، ويمكن لها امتيــــازاتها العدمكرية الجاهزة من قبل والتي تتمثل في قواعدها حول العالم

فهند اوائل الستينات ادركت الولايات تماما أن توازن الرعب النووى قد جمد استراتيجية الردع السيامل المسارعت وتبنت استراتيجية الرد المرن والحرب المحددة، باعتبارها استراتيجية الاستعمارالجديدبالضرورة والامتياز في العصر النووى ولهذه الاستراتيجية نمت كل اسلحتها الطبيعية التي تعتمد اساسا على اقصى تكنولوجيات الكفاءة ولوجستيات السرعه ، والتي تتمثل في العوات الامفيبية (مشاة الاسطول) وقوات المظليين (فرسان الجو) الى جانب القواعد الثابتة (حاملات الطائرات التي لا تغرق) والقوائد العائمة (حاملات الطائرات والغواصات)

ولقد سجلت السنوات الاخيرة زيادة هائلة في قسوات الولايات من هذه الطرز المتخصصة ، في الوقت الذي كان الاتحاد السوفييتي لا يزال يعتمد اساسيا \_ الي جانب الترسانة النووية بالطبع \_ على اسلحة الحسرب البرية النقليدية التي تلائم استراتيجيته الكلاسيكية الدناعية الخاضعة كما نعرف لجغرافيته القارية الاوراسيية المتصلة والحبيسة ، وبهذا كانت تنقصه اساسا الاسلحة التقليدية غير النووية لاستراتيجية حروب ما وراء البحار ، وهذا وان اتفق تماما مع طبيعته غير الاستعمارية ، فانه لم يعد يتفق الان مع صراعاته ضد الاستعمارية ، وتلك بالدقة هي الفجوة التي استغلتها الولايات المتحدة لتضرب بلدية في العالم الثالث ولتحقق مد الاستعمار الجديد بحرية في معركة الشرق الاوسط

غير أن الاتحاد اكتشف أخيرا وبدوره المصل المضاد لاستراتيجية الرد المرن : فلا يفل الحرب المحدودة الا الحرب المحدودة ، ومن هنا اتجه بوضوح تام ومروئة وسرعة نادرتين الى الاستعداد للحروب الصفيرة عبر البحاد ، باعداد قوة بحرية للتدخل السريع في العمليات الخارجية ، تشكل قواعلم عائمة عبر البحار كبديل عن القواعد الثابتة التى تميز الاستعمار

وقد بدات أولى ارهاصات الخروج البحرى في الحقيقة منذ نهاية الحرب الثانية حين اخذ الاتحاد السوفييتي ينمى لنفسه قوة بحرية قياسية لم يعرفها من قبل ، حتى وصل اليوم الى المرتبة الاولى في الاسطول التجهاري والثانية في الاسطول الحربي ، وفي هذا الاخير وصل باسطول الغواصات بالذات \_ ولهذا مغزاه الجغرافي الكير - الى ضعف قوة الولايات المتحدة أو مايربو على كل قوة حلف الاطلنطى مجتمعة . أما أولى علامات التحول الاستراتيجي الدال الجديد ، فقد ظهرت اخيرا منذ بعض الوقت في بناء حاملات الطائرات لاول مرة ، ثم في تشكيل مشاة البحرية لأول مرة كذلك ، ثم في تنمية فرسان الجو على أوسع نطاق ، مع كل ما يعني هذا من تكنولوجية ولوجستية . وقد انعكس هذا كله في خروج الاسطول السوفييتي الى البحر المتوسط حيث اصبحت له نواه متنامية في حوضه الشرقي ويتعامد على ، وتقطع بي صميم ، نطاق أحلاف الفرب - وتوازن الاسطول الامريكي السادس وتلفى احتكاره وتنفى عنه صغة « البحسيرة الامريكية »

والشيء الجديدة تتجه بالاتحاد - كما تنبا ماكيندر الاستراتيجية الجديدة تتجه بالاتحاد - كما تنبا ماكيندر من قبل - الى ان يكون قوة برمائية اكثر من اى وقت مضى ، كذلك فان هذا الاتجاه بتفق تماما مع ما وحدناه من أن العودة الى الحرب المحلية المحدودة في ظل الشلل

النووى ، يعود بالاستراتيجية العالمية بصورة ما الى نعط ومنطق ماكيندر القديم المتنحى اساسا ، واخيرا فالمرجح ان عصر الدينامية العدوانية الامريكية بلا رادع قد حانت نهايته ، وربما بصنف مؤرخ المستقبل الاستراتيجي تاريخ الصراع العالمي في العقود الاخيرة الى ثلاث مراحل ، مرحلة ملل حروب عالمية تقليدية انتهت بالحرب الثانية ، مرحلة شلل نووى عام ، ثم مرحلة حروب تقليدية ولكنها غير عالمية بل محدودة ومع ذلك لا حد لها وذلك حين يضع الاتحاد السوفييتي استراتيجيته الجديدة موضع التنفيذ

هذا جميما عن الحروب الاقليمية المحدودة كخط في صيفة العمل ضد المد الاستعماري . أما عن حروب التحرير الوطني ، فهذه مسئولية دول العالم الثالث نفسها أساسا بالاشتراك مع حلفائها الطبيعيين . وعليها هنا أن تعمل أساسا لكي لا تفلت قضاياها التحريرية من قبضتها وسيطرتها هي لتصبح موضع تسويات القوى الكبرى أو كجزء من كشف حساب الحرب الباردة عامة. وتقسيم العمل في هذا النضال واضح بما فيه الكفاية: الحد الأقصى من السلاح الشرقي ، في يد الحد الاقصى من القوات الوطنية ، فمن الواضيح أن اخطر مناطق العدوانية الامبريالية في العالم الثالث هي في الحقيقة أخطر مناطق التسليح الفربي كما أثبتت حرب الشرق الاوسط حيث ظهرت آسرائيل كترسانة امريكية مسلحة حتى معادلة عالمية تتألف من عدة متتاليسسات اقليمية تختزل اساسيات الصراع المستقبل:

- مصير الأمبريالية العالمية يتوقف على مصير العالم الثالث - مصير العالم الثالث يتوقف على مصير العالم العربي - مصير العالم العربي على مصير فلسطين/اسرائيل - مصير العالم العربي يتوقف على مصير فلسطين/اسرائيل

وتفصيل هذا أو تفسيره أن العالم الثالث يمثل اليوم نقطة الارتكاز fulcrum بين ذراعي القوة والمقاومة في الصراع العالمي بين الغرب والشرق ، فاذا امكن صد المد الامبريالي في العالم النسالث وانحسر عنه الي جزر نهائی ، فان الميزان سيتارجح وينقلب نهائيا ضده او ني غير صالحه . ولكن العالم العسربي هو الجبهة الامامية والطليعة الحرجة في العالم الثالث ، ونتائج الصراع فيه تنعكس عليه مباشرة أن سلبا أو أيجابا ، وأخيرا فأن محور الصراع وبؤرة الحرب ومعقل الامبريالية في العالم العربي بدوره انما هي القاعدة الاستعمارية الصهيونية . وقد كانت نكســـة يونيو ١٩٦٧ هي بلا شـــك قعة الزحف الاستعماري في العالم الثالث كله ، سعى اليها بالتدريج من اطرافه حتى وصل الى قلبه ، وانكسار هذه القاعدة الاستعمارية يمكن بالقابل أن يكون تقطة الانكسار في كل مسار الزحف الامبريالي في العالم الثالث ، ونفس انكسار تلك القاعدة هو وحده الذي سيفتح الطريق الى الوحدة العربية التي \_ وحدها أيضا \_ ستثبت قيادة العالم العربي في المالم الثالث

ولذلك كله فنحن نعتقد أن مصير اسرائيل الصهيونية سيحدد في نهاية المطاف مصير الامبريالية العالمية ، فما دامت اسرائيل باقية فانالامبريالية ستظل مقيمة لا تريم في العالم الثالث ، ولكن يوم تزول اسرائيل فسوف تكون تلك بداية النهاية المطلقة للامبريالية ، وما نظن ذلك من المبالغة في شيء ، بل لعله أن يفسر وحدة المصالح والمصير المطلقة بين اسرائيل والولايات المتحدة ، بل لعل شيئا لا يؤكده كما تؤكده تصريحات زعماء الولايات المتحدة نفسها من أن ضمان بقاء اسرائيل يمثل مصلحة بقائية للولايات في أن فسمان بقاء اسرائيل يمثل مصلحة بقائية للولايات في أن فسمان بقاء اسرائيل يمثل مصلحة بقائية للولايات المتحدة نفسها ، وهنو ما يؤكد كذلك ما قلناه من قبيل من أن

الصب هيونية أعلى مراحل الامبريالية والاستعمار ، وهو ما يتفق اخيرا مع الحقيقة المسلم بها وهي أن مشكلة فلسطين هي أعقد وأخطر مشكلات عصرنا جميعا

ومن المنطقى بعد هذا كله أن نقول أنه لما كان مصير الصراع العربى ـ الاسرائيلى سيتوقف أساسا على قوة مصر خاصة من بين العرب ، بمثل ما أن مصير الامبريالية العالمية سيتوقف على مصير أسرائيل ، فأن مصير عدم الانحياز والعالم الثالث سيتوقف في التحليل الاخير على مصير مصر بالدقة ، وليس في هذا غرابة ولا جديد ، أذ من المسلم به أن مصر كانت منذ البداية القوة الركن في هذا العالم والقطب الرائد في ذلك الخط ـ دون أن يقلل هذا مع ذلك ، من الدور النضالي الذي يمكن ويجب أن تلعبه كل وحداته ومناطقه ، ويوم تنجح مصر والعرب في ازالة الاستعمار الاسرائيلي ، فسيكون ذلك شهادة ضمان نهائية العالم الثالث وعدم الانحياز ، وفي نفس الوقت صلك زعامتهم فيهما

ويترتب على هذا ابضا ان القطبين النهائيين في الصراع بين الامبريالية والعالم الثالث هما على الترتيب الولايات المتحدة ومصر ، ولا جديد ايضا ولا غرابة في هذا ، فكل منهما يلخص زعامة مجموعته ، الىجانبائه يفسر تركيز العدوائية الامريكية على مصر بالذات ، وهمذا العداء الضارى ، اذ يقوم بين اقدم دولة هامة في التاريخ وبين احدث دولة هامة في التاريخ وبين احدث دولة هامة في التاريخ ، كان من المكن أن يعد مؤسفا وغير مفهوم مثلما هو غير متكافىء ، لولا أن قمد فرضته الاخيرة فرضا غير مفهوم وغير عادل ، ولكن هذا التحدى ومثله يؤكد لنا ويعود بنا الى ماسبق أن أشرنا اليه عن الحقيقي والاخير لاستقلاله وبقاء عدم الانحياز ، في وجه الحقيقي والاخير لاستقلاله وبقاء عدم الانحياز ، في وجه

اى خطر حقيقى أو مزعوم غربا كان أو شرقا ، هو القوة اللااتية القادرة بمستويات العصر ومقاييسه

ثم سؤال هام يثور هنا الله المداء الصلاء المداء المداء الشرف والعداء المرج وتخوف الكثيرون منذ حرب الشرف الاوسط خاصة الى قطيعة نهائية وعداء ابدى بين العالم الثالث والغرب أو بين العالم العربى والولايات المتحدة الثالث تكريس للحقد والانتقام الامريكى بخاصة الما يعنى ذلك من احتمال فقدائهم مستقبلا كمصائد للمعولة في عصر يحكمه العلم والتكنولوجيا كما لم يحدث من قبل التساؤل في ذاته وجيه بعيد النظر الإستفراق في مثل هذا المنطق وتغليبه في مرحلة ولكن الاستغراق في مثل هذا المنطق وتغليبه في مرحلة مصيرية تحدد وتهدد الوجود ذاته يمكن أن يكون مدمرا المعلاقات الدولية الحاكمة

ولتوضيح هذا نقول ان الاستسلام للعدوان لا يزيد المعتدى الا طغيانا وانتقاما ، بينما ان المواجهة الصلبة الى ان تتكسر موجته ترغمه فى النهاية على التعقل واعادة العلاقات على اساس الاحترام المتبادل والآخذ والعطاء ، لا سيما مع وجود منافسين ـ من الغرب نفسه ـ على استعداد دائما للء الغراغ ، وتطور علاقة الاستعماد البريطاني والغرنسي فى العالم العربي مثلا بعد خروجهما منه ورغم تاريخهما المفعم فيه ، دليل قاطع

ان القلق من طفيان الولايات المتحدة ومن سياسة القوة التي تفرضها على العالم ، قد بدا يمتد الى حلفائها في غرب أوربا أنفسهم ، وبدأت تستشمر باطراد نوعا ما من العزلة الباردة في سياستها العالمية ، ولا يستبعد بعض المفكرين أن يكون رد فعل الولايات أذا تفاقمت موجة

الكراهية والرفض ضدها أن تنسحب الى قدر ما من العزلة ، ليست كعزلتها التاريخية بالتأكيد ، ولكن بما يتسق مع العصر النووى ، والواقع أن العالم القديم لم يكن أحوج منه اليوم الى مبدأ مونرو عكسى يبعد العسالم الجديد عن التدخل في شئونه !

والخلاصة باختصار ان احتمالات المستقبل في العلاقات بين الولايات المتحدة والعالم الثالث ، وبينها وبين العالم العربي خاصة ، لا يمكن التنبؤ بها بدقة وقطع في المدى البعيد ، ولكنها في جميع الحالات لا يمكن ان تؤرق الثورة على الامبريالية اليوم ، ولا ينبغي لها ان تدفع بها الى ان تبيع واقع الثورة التحريرية من اجل وهسم الثورة التكنولوجية ، فمثل هذه المساومة او الصغقة لن تعنى في الظروف الراهنة سوى الاستسلام وبالتالى فقدان التحرر والتكنولوجيا معا والى الأبد ، بينما ان الصمود والمقاومة الآن جديرة بكسبهما معا والى الابد

# فهيرس

#### صفحة

|     | ٧      | *** *** * |             |                                                           |          |          | قدمة        |
|-----|--------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| ۱۲  | •••    |           | Contract of | 10. / 25.<br>2. 4. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | مة الله  | ر القدي  | ن العصو     |
| 47  |        |           |             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                   | (        | الوسطى   | العصور      |
|     |        |           |             |                                                           |          |          |             |
|     |        |           |             |                                                           |          |          |             |
|     |        |           |             |                                                           |          |          |             |
|     |        | ••• •••   |             |                                                           |          |          |             |
| 104 | •      | •••       |             | داری.                                                     | ممار الم | الاست    | نماذج مر    |
|     |        | ••• •••   |             |                                                           |          |          |             |
|     |        |           |             |                                                           |          |          |             |
|     |        |           |             |                                                           |          |          |             |
| ۲٧. | •••    | .,        |             |                                                           | *** ***  | اصر      | عالمنا المع |
| ٣.٥ | •••    |           |             |                                                           | • •••    | النووى   | الانقلاب    |
| ۲۲٦ | *** ** |           |             | با <b>ز</b>                                               | م الانحي | جية عد   | استراتي     |
| 404 |        |           | ,.          |                                                           | مياز     | بدم الإن | ما بسد ء    |

رقم الايداع ١٩١٨/٩٩

I. S. B. N

977 - 07 -0638-8

# المسلال

المجلة الثقافية الأولى فى مصر والعالم العربى فى العالم العربى فى العربى فى العالم العربى فى العربى فى العالم العربى فى العالم العربى فى العالم العربى فى العالم العربى العالم العربي العالم العربي العالم العدد المال العدد المال العدد العدد العدد العدد العربي العدد العدد

🗗 المستقسبل العربى بسين المهكن

والمستحيل .

@ لقاء الادبيان على ضفاف النبيل

الإسلام والمسيحية واليهودية .

رئيس مجلس الإدارة

بكسرم معهد أحهيد

رئيس التحرير

أطياف

بقلم رضوی عاشور

عصوا فيزاجوه



## نموذج الاشتراك في كتاب الهلال

يمكنكم الحصول على خصم ١٠٪ من قيمة الاشتراك في كتاب الهلال بارسال هذا الكوبون مرفقا به حوالة بريدية غير حكومية داخل (ج.م.ع) أو بشيك مصرفى (باقى دول العالم) بقيمة الاشتراك لأمر مؤسسة دار الهلال ويرسل بخطاب لإدارة الاشتراكات.

داخل البلاد آسيا – أوربا أمريكا باقى دول ج.م.ع. العربية أفريقيا الهند – كندا العالم جنيه دولار دولار دولار دولار المعالم الشتراك سنوى يه ٢٧ ٢٩ هه الشتراك شهور ٢٧ ١١ ١٨ ١٨ ٢٣

قيمة الاشتراك السنوى ( ١٢عددا ) ٢٠ جنيها داخل ج . م .ع تسدد مقدما نقدا أو بحوالة بريدية غير حكومية - البلاد العربية ٣٠ دولارا - امريكا واوربا واسيا وافريقيا ١٠ دولارا - باقى دول العالم وافريقيا ١٠ دولارا - باقى دول العالم القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لآمر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم ارسال عملات نقدية بالبريد .

# وكلاء اشتراكات مجلات دار الهلال

الكويت: السيد/ عبدالعال بسيوني زغلول، الصفاة .. ص. ب رقم ٢١٨٣٣ لكويت: السيد/ عبدالعال بسيوني زغلول، الصفاة .. ص. ب رقم 92703 المحصول على نسخ من كتاب الهلال اتصل بالتلكس. Hilal.V.N



#### هذا الكتاب

استراتيجية الاستعمار والتحرير كتاب للمفكر الموسوعي الدكتور جمال حمدان الذي أثرى المكتبة العربية بكثير من القضايا الجادة والفكر البناء المتميز بالتحليل والرؤية الثاقبة.

والكتاب إهداء للكاتب والروانى يديى حقى .. ويقدم الكتاب صورة للصراع الذى يعيشه عالم اليوم . هذا الذى يتمزق بين كتل العقائديات المتناقضة وقوى التحرير الفوارة ، ورواجع الماضى المتريصة ، ما نمطه الإقليمي وما أصوله التاريخية ؟

وهذه التطورات العميقة التي يشهدها توزيع القوى والأوزان السياسية بين الدول والكتل والقارات وهذه الانقلابات الكاملة في الاستراتيجية الكوكبية في ظل العصر الذرى هل هني تحولات أو تحويرات للماضي بدرجة ما أم هي طفرات بكر تماما في تاريخ البشرية '؟ إلى أين يتجه نعط توزيع القوى السياسية والاستراتيجية في مستقبل سيخلو من الأمهراطورية، واحتكار القوة والعلم وقد تنتشر فيه الأسلحة الذرية، انتشار الحضارة والتكنولوجيا الحديثة ذاتها ؟

وما احتمالات المستقبل بالنسبة لسياسة وليدة كعدم الانحياز ولقوة جديدة كالعالم الثالث والحقيقة أن انتاريخ هو معمل الجغرافي كما قيل وهو كذلك مخزن الاستراتيجي الذي لا ينضب وكل منهما يستمد من الآخر خامته ويجرى عليها تجاربه. وبالنسبة للجغرافي بالذات، فإن التاريخ إذا كرر نفسه - وهو قد يفتل - فهذا التكرار هو الجغرافيا وليس التاريخ كما عبر البعض إلا جغرافية متحركة بينما الجغرافيا تاريخ توقف وهما معا أشبه بقرص الطيف وعلى هذا الأساس يقوم البحث، فهو دراسة في الجغرافيا السياسية بجانبيها التاريخي والمعاصر .. يتتبع مورفولوجية التاريخ داخل اطار او اطر واضحة التحديد من مورفولوجية الحغرافيا.

وفي هذه الدراسة ننبه إلى تذاخل بعدين او عنصرين لا انفصام لهما في الواقع، وهما الاستعمار كحركة توسع وتسلط، وصراع القوى الاسترائينية كعملية بقاء او تضخم .. وليس كل صراع بين القوى هو من أجل الاستعمار، ولكن كل استعمار هو صراع من أجل القوة..

والأهمية الكتاب نعيد طبعه للمرة الثانية في سلسلة كتاب الهلال.

